

المسرفع (هم كل المسلطالة "

## مِنْ صُوراكياةِ العِلْمِيَّةِ فِي الْكُويْت

# 

وَكِليه

دُرَّةُ ٱلْغُوَّاصَ فِي كُكُمُ الذَّكَاةِ بِالرَّصَاصِ

(وَهُمَا أَجُوبَ تُعَلَىٰ أَسْتِلَةٍ مِنْ عُكَلَاءِ ٱلكُونِي)

للإمَامِ عَبُذِ القَادِرْ بَزَاجِ مَدَن مُصَطَفى بَزِ بَدُرَانَ الدِّمَشِقِيّ (١٢٨٠ - ١٣٤٦ ه)

> حقّه ا رَقِدُم لهٰا برَراسَة عَدا لَمِناةِ العِلمَيَّةِ فِي الكويْتِ هُمَّ لَنُونَ الْمُنْ الْمَحْتِ فِي الكويْتِ هُمَّ لَنُونَ الْمُنْ الْمَحْتِ فِي الْمُنْ الْمُحْتِ فِي الْمُنْ

وَزَاحَ الأوْمَاف واليَيْؤُوْن إلِيسْلاتَيَة الكوْيَّ



حُقُوقُ الطَّبِعِ بَحُفُوظَةً الطَّبِعَةِ الأولِى الطبعَةِ الأولِى المالاه \_ 1991م

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت ــ ص. ب: ١٣





المرفع (هميل) المسير على المعلق

## بسم والله التحزالت

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

#### أما بعد:

يسر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت أن تقدم كتاب «روضة الأرواح» وهو عبارة عن صورة من صور الحياة العلمية في تاريخ الكويت الثقافي حققها وعلق عليها وقدَّم لها الشيخ محمد بن ناصر العَجْمي، وذلك ضمن مجموعة إصداراتها التي تتناول أبرز قضايا الثقافة الإسلامية، والتي تشكل بفضل الله وحمده قائمة طويلة ومتنوعة ندعو الله أن ينفع الإسلام والمسلمين بها.

ويأتي هذا الإصدار بالإضافة إلى ما قدمت الوزارة بتحقيقه من رسائل تراثية ليعكس اهتمامها بالتراث؛ باعتباره مقوم أساسي من مقومات هويتنا وخصوصيتنا الحضارية، وإيمانها بأن الموقف الإيجابي من التراث يتطلب وضع الخطط والبرامج العلمية والعملية وبعث روح

النشاط، والعمل في ميادين الكشف عنه وتوثيقه وتحقيقه ودراسته، وعرضه في صورة عصرية تيسر الاطلاع عليه والإفادة منه؛ وذلك لتحقيق التواصل والتدفق، والنمو المتجدد والمبدع بين ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا في صياغة خَلَّقة تحقق فاعلية وصل القديم بالجديد في بنياننا الفكري والثقافي.

ويكتسب هذا العمل أهمية إضافية؛ لأنه يلفت الانتباه إلى البعد التاريخي للدور الثقافي والحضاري المتميز الذي تضطلع به الكويت على إمتداد تاريخها الحديث، كما يكشف عن ثراء ورقي البيئة العلمية والحياة العلمية لأهل الكويت منذ عقود طويلة مضت، ومدى إعتنائهم بالعلم واحتفائهم بالعلماء وحبهم وإكرامهم لهم، ومدى حرص علماء الكويت الأجلاء على الشريعة وعلومها وعلى الالتزام بالدقة والموضوعية والأمانة العلمية، وقوة ومتانة وخصوبة روابطهم وعلاقاتهم العلمية مع المراكز الثقافية والحضارية في عالمنا الإسلامي. . هذا فضلاً عن أنه يتصل بأحد رموزنا العلمية والوطنية وهو فضيلة الشيخ العلامة عبد الله الخلف الدحيان وصحبه وتلاميذه ومعاصريه من علمائنا الرواد.

والوزارة إذ تقدم هذا السند التاريخي القيم والذي يمثل إسهامة صادقة مشكورة، تأمل أن يكون حافزاً على مواصلة العمل الجاد، والجهد الدؤوب لتحقيق وتوثيق ودارسة المزيد من عناصر تراثنا المضيئة.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. .

وَزَّارَ الأوْمَاف والِيشؤوْن إلاسْلامَّية الكوثت

۳ محرم ۱٤۱۷هـ ۲۱ مایو ۱۹۹۳م

### بسب والله التم زالتي م

الحمد لله مجيب من دعاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مثيب من استجاب لرضاه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلّى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه.

#### أما بعد:

فمن جميل ما قاله بعض أهل العلم قديماً: العلم خزائن ومفتاحه المسألة.

وقيل أيضاً: السؤال الحسن نصف الجواب؛ ولهذا كان من طريقة الأئمة الفضلاء والعلماء الأجلاء، سؤال من يرون أنه أعلم منهم وأفقه.

وقد مشى على هذا المنهج علماء الكويت؛ فهذه مجموعة من الأسئلة موجهة من قبلهم إلى العلاَّمة الشيخ عبد القادر بن بدران الدِّمشقي. والرائد في هذه الأسئلة والمتقن لصيغتها هو العلاَّمة الكبير الشيخ عبد الله بن خلف بن دحيان الحَنْبَليّ؛ فقد أرسل جملة من الأسئلة وأجاب عليها العلاَّمة ابن بدران بكتابه المشهور: «العقود الياقوتية في جيد الأسئلة الكويتية».

ثُمَّ إن العلامة ابن دحيان أرشد بعض سكان مدينة الكويت إلى أسئلة أخرى مُلِحَّة أجابهم ابن بدران عليها بما في هذه الرسالة «روضة الأرواح»(١)؛ كما أن الشيخ مؤرخ الكويت عبد العزيز بن أحمد الرشيد قد

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن بدران ــ رحمه الله ــ في مطلع هذه الرسالة أنّه كان ينوي تقييد خواطره وما يرد عليه من الأسئلة، وقد كان الاستفتاح فيها هو هذه الأسئلة والأجوبة =

أرسل إليه يسأله عن حكم الصيد بالرصاص، فأجابه بـ «درة الغواص في حكم الذكاة بالرصاص».

ولم يقتصر العلاَّمة الشيخ عبد الله بن خلف \_ رحمه الله \_ على أسئلته لابن بدران، بل إنه كان يسأل علماء آخرين هم بمرتبة شيوخه أَوْ أقرانه في العلم.

ولأهمية هذه الرسائل والفتاوى وندرتها كان من الواجب حفظها والحرص على تدوينها، وقد رأيت من المناسب جمعها هنا في مكان واحد، ليستفيد منها أهل العلم والفضل، ويعرفوا أن أعظم صلة بين العلماء هي العلم، فهو خير وسيلة بينهم، كما أنه من المناسب أن يطلعوا على تلك الأسئلة والأجوبة عليها؛ ليعرفوا مصادر العلماء ومذاهبهم في هذه الأجوبة، وهي كذلك تصور لنا مكانة علماء الكويت، ورغبتهم في تحرير تلك الأجوبة، ومكاتبتهم للعلماء وحرصهم على الفوائد ودقائق المسائل، نسأل الله أن يعم النفع بها.

وهذا أوان ذكر هذه الأسئلة والأجوبة عليها، ذاكراً بعدها جوانب من الحياة العلمية في الكويت؛ وهي تتمثل في بعض علماء الكويت ووجهائه المحبين للعلم وأهله، أسأل الله التوفيق للصواب، وصلًى الله على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

الخميس ٢٣/ ١١/ ١٤٦٦ هـ المسوافق ٢١/ ٤ / ١٩٩٦م

<sup>=</sup> عليها، كما أنه أشار إلى أنها تصلح أن تكون القسم الثالث من الفتاوى الكويتية والقازانية. انظر مقدمة تحقيق «أخصر المختصرات بحاشية ابن بدران» ص ٥٥.

## بسم وَاللَّهُ الرَّمْزِالِّكِيْوِ

بَعد حَمْدِ مَنْ أَمَرَ بالمسألَةِ وَوَعَدَ بالإِجَابَةِ، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدِنا مُحَمَّدِ المُوضِّح لنا من الأَحكامِ ما تشابه وعلى آله وأصحابه أولي الرُّشد والإصابة، فالمنهي إلى حَضْرةِ عَلَّمةِ العصرِ، ومَنْ تعطَّر بنشر ذِكْرِهِ كل قُطر، الفاضلِ الكامل، والألمعيِّ الفاصلِ بين الحَقِّ والباطل؛ هذان السؤالان:

أحدهما: عن حكم الخيوط المموهة بالفضة \_ المعروفة عند العامة بالزري \_ حِلاً أَوْ حُرمة، وهل الكثير والقليل سواء فيهما؟ وإذا قلتم بأحدهما فما دليل ذلك؟ أَوْ قلتم بالثاني، فهل الصلاة صحيحة في العباءة المُطرزة بذلك أَو لا؟

والثاني: عن المَقْبرةِ إِذَا غيرت بما يزيل اسمَها، وما الذي يغير اسمها؟ هل يكفي البناء من غير تحويل لعظام الموتى أو لا كما هو ظاهر «الإقناع»؟ وإذا قلتم بالأول فهل يكون مغيراً وإن لم يجز لكون الميت لم يبل؟ أوْ بالثاني فهل يكفي، وإن بلا بناء؟ أوْ هناك فرق بين القبور المحترمة وغيرها؟

وأيضاً سؤال ثالث: وهو ما الحكم في اللّبن الخارج مشوباً بالدم \_ المعروف الآن بالأمغار \_ طهارةً ونجاسةً؟

أفيدوا بالجواب وَفَقكم الله للصواب، وكشف بأنوار علمكم من الجهل كل حجاب، ولا زلتم مفيدين متحلين بحلي المنطوق والمفهوم. والمأمول عدم المؤاخذة بتعجرف هذا السؤال، وإتحافه بالجواب المزيل للإشكال، أثابكم الله الجنة، وصَرَفَ عنكم كُلِّ محنة (١).

#### الجواب وبالله التوفيق:

أما الخيوط المموهة بالفضة وحكم الخياطة بها فقد صَرِّح الأصحاب و رحمهم الله تعالى ــ بأن المموه بالذَّهَبِ والفضة يُباح إذا عُرِضَ على النَّار واستحال لونه، ولم يحصل منه شيء بعرضه على النَّار. قال في «الإقناع»: ويحرم على ذكر وخنثى بلا حاجة لبس منسوج بذهب أو فضة أو مموه بأحدهما؛ فإن استحال لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار أبينح وإلاً فلا(٢).

وفي «المنتهى» و «شرحه»: ولا يحرم مستحيل لونه من ذهب أو فضة، ولم يحصل منه شيء لو عُرض على النار لزوال علة التحريم من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. انتهى (٣).

إِذَا عُلِمَ ذَلَكَ فَكَثَيْرِ مِنَ الْخَيُوطُ الْمَذْكُورَةُ نَحَاسٍ، أَي لُو عُرِضَ عَلَى النَّارِ.

وأمَّا المموه بالفضةِ فينظر في ذلك؛ فإن استحال لونه ولم يحصل منه



<sup>(</sup>١) كانت طريقة الشيخ عبد الله بن خلف بن دحيان في هذه الأستلة أنه يكتبها بخطه في أول الورقة ثُمَّ يترك بقية الأوراق ليكون الجواب مكتوباً عليها بخط المجيب.

<sup>(</sup>۲) «الإقناع» للحجاوي (۱/ ۹۳).

<sup>(</sup>٣) «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (١/ ٢٥).

شيء بعرضه على النار فهو مباح كما تقدم، وإلا فلا. وأما حكم الصلاة في المخيوط بالخيوط المموهة بالفضة، فإن كان يحصل منه شيء لو عُرِضَ على النار لم تصح الصلاة فيه وإلا صحت، قال في «الإقناع» و «شرحه»: ومن صلّى في ثوب حرير أو منسوج بذهب أو فضة أو صلّى في ثوب أكثره حرير، وهو ممن يحرم عليه ذلك لم تَصِحَّ صلاته إن كان عالماً ذَاكِراً، قال في «الاختيارات»(۱): وينبغي أن يكون على هذا الخلاف في الذي يجر ثوبه خُيلاء في الصلاة؛ لأن المذهب أنّه حرام، وكذلك مَنْ لبس ثوباً فيه تصاوير. انتهى. ومنه يعرف الجواب.

وأمًّا السؤال الثاني عن المقبرة إذا غُيِّرت، فإن جُعِلَتْ مَسْجداً فكلام الإمام أحمد ــ رحمه الله تعالى ــ صَريح في أن المسلمين لا تُخرج عظامهم، نقل عنه المروذي فيمن أوصى ببناء داره مشجداً فخرجت مقبرة، قال: إن كانوا مسلمين لم تخرج عظامهم وإلاً أُخرجوا.

وقول السائل وما الذي يغير اسمها؟ هل يكفي البناء من غير تحويل لعظام الموتى... إلخ، فأخذ العلماء في ذلك غير ما ذكره، والمانع عندهم من جَعْلِها مَسْجِداً وبنائها وحرثها والدفن فيها بقاء عظام المسلمين.

قال في «الإقناع» و «شرحه»: « (ومتى عُلِمَ) أن الميت بلي وصار رميماً (ومرادهم) أي الأصحاب: (ظن أنَّه بلي، وصار رميماً جاز نبشه، ودَفن غيره فيه) أي في القبر مكانه، ويختلف ذلك باختلاف البلاد والهواء، وهو في البلاد الحارة أسرع منه في الباردة، (وإن شك في ذلك رُجِعَ إلى قول

<sup>(</sup>١) «الاختيارات» له ص ٧٨.

أهل الخبرة) أي المعرفة بذلك، (فإن حَفَرَ فوجد فيها أي) الأرض (عظاماً دفنها) أي العظام، وأبقاها مكانها، وأعاد التراب كما كان، ولم يجز دفن ميت آخر عليه، نصاً، (وحَفَر في مكان آخر) خال من الأموات، (وإذا صار الميت رميماً جازت الزراعة والحراثة) أي موضع الدفن (وغير ذلك) كالبناء، قاله أبو المعالي، (وإلاً) أي وإن لم يصر رميماً فلا يجوز ذلك». انتهى (١٠).

وهذا ظاهر في أن من حَفَرَ فوجد في الأرض عِظاماً لم يجز بناؤها ولا حرثها ولا الدفن فيها، وذكر الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ـ رحمه الله تعالى ـ في «طبقات الحنابلة» في ترجمة الشيخ عبد المغيث بن زُهير الحربي قال: وكان الشيخ عبد المغيث قد حَفَرَ لنفسه قبراً خلف هدف الإمام أحمد الذي هو مدفون فيه، فقال ابن الجوزي: لا يجوز ذلك؛ لأنها بقعة مُسبَّلة، فلا يجوز تحجيرها، ولأن تلك البقعة لا يجوز ذلك؛ لأنها بقعة مُسبَّلة، فلا يجوز تحجيرها، ولأن تلك البقعة لا تخلو من دفين، وقد قال النبي ﷺ: «كَشُرُ عَظْمِ المَيَّتِ كَكَشْرِهِ حَيّاً» (٢).

قال عبد المغيث: حفرت فلم أرَ عظماً، فقال ابن الجوزي: تلك بليت، وبقي رضراضها المحترم، ولا يجوز نبشها.

قال ابن رجب: قلت: إذا بَلِيَ الميت، ولم يَبْقَ له عظم ولا أثر، فظاهر المذهب: جواز نبش قبره والدفن فيه، خلاف ما قاله ابن الجوزي. انتهى (٣).

 <sup>«</sup>كشاف القناع» للبهوتي (٢/ ١٤٣ ــ ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «المسند» (٦/ ١٠٥)، وأبو داود (٣٢٠٧) وغيرهما من حديث عائشة وهو صحيح.

<sup>(</sup>٣) ﴿ ذيل طبقات الحنابلة ﴾ لابن رجب (١/ ٣٥٧).

فعرفت من ذلك مأخذ العلماء في المنع من نبش الميت وأنّه بقاء عظام الموتى المحترمة.

وقول السائل: وهل ثُمَّ فرق بين القبور المحترمة وغيرها، فالفرق ظاهر، فالكفار تخرج عظامهم، وتترك حتى تبلى كما تقدم ذلك.

وأما السؤال الثالث عن اللَّبَن الخارج مشوباً بالدم الذي يسمى الآن بالأمغار، فالجواب أن الصحيح المعتمد في مذهب الإمام أحمد وحمه الله – أنّه لا يعفى عن يسير النجاسة في الماتع والمطعوم، قال في «الإقناع» و «شرحه»: ولا يعفى عن يسير نجاسة ولو لم يدركها الطرف (كالذي يعلق بأرجل الذباب ونحوه إلا يسير الدم، وما تولد منه من قيح وغيره، وماء قروح في غير ماتع ومطعوم)، أي فلا يعفى عنه فيهما إذا كان (من حيوان طاهر) من آدمي (من غير سبيل أو من غير آدمي) [سواء كان من حيوان] (مأكول اللحم أو لا، كهراً) انتهى (١).

واختار الشيخ تقي الدِّين العفو عن يسير جميع النجاسات مطلقاً في الأطعمة وغيرها حتَّى بعر الفار (٢)، فعلى اختيار الشيخ يُعفى عن الدَّم اليسير في اللبن المُغَيَّر. والله سبحانه أعلم.

قال ذلك راقمه الفقير إلى رحمة ربه العزيز العليم، أحمد بن إبراهيم بن عيسى (٣)، عامله الله بلطفه الخفي. وصلَّى الله على سيدنا محمد



<sup>(</sup>١) «كشاف القناع» (١/ ١٩٠)، وما بين المعكوفين منه ليتم المعنى.

<sup>(</sup>٢) «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» ص ٢٣، ٢٦، ٧٧.

<sup>(</sup>٣) هو العلَّامة الكبير، والأديب النحرير، الشيخ أحمد بن العلَّامة الشيخ إبراهيم بن =

وآله وصحبه وسلم.

حمد بن عيسى، ولد \_ رحمه الله تعالى \_ سنة ١٢٥٣هـ في بلده شقراء، ونشأ في حجر والده العلامة الشيخ إبراهيم بن عيسى، وقرأ على جمع من علماء نجد الأعلام، ورحل إلى مكة المكرمة، والرياض، والعراق، وقد قرأ فيه على العلامة الشيخ نعمان الألوسي، وسكن فترة من الزمن في مكة المكرمة، ثُمَّ تولى قضاء بلدة المجمعة سنة ١٣١٧هـ وألف المؤلفات النافعة والتي منها:

١ ـ شرح نونية ابن القيم، في مجلدين. وهو مطبوع.

٢ - تنبيه النبيه والغبي في الرد على المدراسي والحلبي، وهو مطبوع أيضاً.
 توفى الشيخ أحمد بن عيسى سنة ١٣٢٩هـ.

انظر ترجمته في: (علماء نجد خلال ستة قرون) للشيخ عبد الله البسام (١/ ١٥٥).

اختلاف البلاد والمي وهوفي لبلاد الحال السيع منترفي البارده وان شك قي للت رجع ال ا مَن اهل الله ما يوالمع في دنين في من من وقيد فيها أي الارض عظامًا دفيه الي العظام المنظام ا خَالْ مَالِالْمُونَ وَ وَاصابِ اللَّهُ وَمِيًّا عِلَيْ لِنِوْالِزِلْعِرُ وَلِلْإِنْدَاكِمُوضِ الدِينَ عِيْدِ وَلَكِ الله على المرابوالعالى والله والله الم بيريميًا فلا يجوز ولك الله وهذا فلا هرفان مع عير وَجِدِ فِلْلَا خُرِعُظًا مَا لَمْ يَجِزَلُهِ أَوْ هُمَا وَكُلْمُ مَا وَكُلْلُهُ فِي أُورِكُ فَظَا بِالْغَرِعِبِ الْحُرْثُ عَلَى اللَّهِ فَا يَعِبُدُ اللَّهِ وَيُرْجِبُ الْمُتَّا الْمُعْبِدُ بِهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْكُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ ع والتعز عبدلغت فيحفز لفسد فبأخلو فكك هد فالام العدالذي هومد مون فبنه باب لدزى لا يُحون دلك لام منعن مُستبلد ملا يوز يخف الوكان فلك المفعد لا خلو مردجه وفذه لساكن في سرافي كعظم للن السرحيا هلعيد المغيث عفر فالرعظا مال إيه الجوزي ملك بليث ومي مطلخها المعند علا يموزنم الالمائي وسيفل العابل المن والمشخ لعظ ولاائز فغا هرللذهب وازنبن قبر والدض فبدخلاف ما فالراب وري انتى فونسين دلاع ملغن العلاقي المني مزنسوللبث واند بناء عظام الوقي وولساك المرارية المرارية المناريخ المرارية المناريخ الماريخ المرارية المناريخ ا ولما الدمية للالشاب والكبر للنابع مشواباله الذي بسرالان بالإمغاب الجوادة الصحيح المعفد في ذهب الامام المورز على المعام المرابع المعالية والمعلم والق الأفناع يغاسيرولولم ببركها الطرق كالناء سلف بالصالة ماب وعن الا كبيدي ومانولهمندس فضوعب وماء فرم فيقيرا يع ومطسى اي فلاسعى فهااذا كأرج بواه لما هرما دي من برسل أوره غيادي مآملول العم الكاكبرانتي من المنارات والعنور ببرجيع الخاسات مطلنا فالطعه وغيرها في بوالمي واختارات وفاله العنور ببرجيع الخاسات مطلنا فالاطعه وغيرها في معرا مع إخفيا النيخ بعض المع المعرفي البسير في الله المغير وانتظام المعرف الفي والم

الورقة الأخيرة من جواب الشيخ أحمد بن عيسى، ويظهر فيها أثر ختمه.

14

### بسُـــوَاللَّهُ الرَّمَٰزِالِحَيْوِ

أمَّا بَعد حَمْدِ من أَمَر بالسؤال، وأجاب من ائتمر بجزيل النَّوال، وَجَعل العلماء أئمة الهُدى، ومصابيح الدُّجى، يستضاء بهم إذا جَنَّ ليلُ الإشكال، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيدنا مُحمَّدِ القائل: «شِفاءُ العِيِّ السُّؤال»(١)، وعلى اله وأصحابه المقتدين به في الأقوال والأفعال.

فالمعروض بين يدي أحمد الذات (٢)، وجَميل الصِفَات، مَنْ جَمّلَ الطروسَ بتحريره، وقَرط الأسماعَ بحلي تقريره، الذي عطّرت أخبار فضله البلاد وبَدَرَ بَدْرُ كماله على جميع الأغوار والأنجاد، هذه الأسئلة المرقومة التي نؤمل من فضله أن تأتي أجوبتها بختمه مختومة، وهي: ما المراد بقول بعض علمائنا كابن حمدان (٣) والبَلْباني (٤)، وعبد الباقي (٥)،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ ۳۳۰)، وأبو داود (۳۳۷)، وغيرهما من حديث ابن عباس، وهو صحيح بطرقه.

<sup>(</sup>٢) هذا فيه براعة استهلال من الشيخ عبد الله بن خلف، وإشارة إلى اسم الشيخ أحمد بن عيسى المجيب على هذه الأسئلة أيضاً، وقد سبقت ترجمته في الأسئلة الماضية.

 <sup>(</sup>٣) هو العلامة أحمد بن حمدان الحراني، توفي سنة ٦٩٥هـ. انظر ترجمته في: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (٢/ ٣٣١، ٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) هو الإمام محمد بن بدر الدِّين بن بلْبان الدِّمشقي، توفي سنة ١٠٨٣هـ. انظر ترجمته: في مقدمة «حاشية أخصر المختصرات» لابن بدران ص ٨٠.

<sup>(</sup>٥) هو العلَّامة عبد الباقي بن عبد الباقي المواهبي، توفي سنة ١٠٧١. انظر مصادر =

والسَّف اريني (١) في «عق الدهم»: فإذا نظر المكلف في الوجود والموجود؟

والثاني: قول فقهائنا رحمهم الله في باب الجمعة، ما المسوغ لتعددها في البلد الواحد الضيق؟ هل هو كما ذكره العلامة منصور في «حاشية المنتهى» وأقره الخلوتي (٢)، والنجدي (٣)، والتغلبي في ضيق مسجد البلد عن أهله، أن الإطلاق في الأهل شامل لكل من تصح منه، وإن لم تجب عليه وإن لم يُصل؟ وهل هذا هو ظاهر اللفظ أو من باب الجمع بين الروايتين، رواية عدم جواز التعدد إلا لحاجة، ورواية جوازه مطلقاً للحاجة وغيرها أم كيف الحال؟ (٥).



ترجمته في مقدمة كتاب «العين والأثر» ص ١٤.

<sup>(</sup>١) السَّفَّاريني: محمد بن أحمد بن سالم، توفي سنة ١١٨٨هـ. انظر ترجمته في رسالة «صفحات في ترجمة الإمام السَّفَّاريني».

<sup>(</sup>٢) محمد بن أحمد بن علي البُهُوتي، الشَّهير بالخَلْوتِيّ، المصري، وهو ابن أخت العلامة الشيخ منصور البُهُوتي، توفي سنة ١٠٨٨هـ. «السحب الوابلة» لابن حميد (٢/ ٨٦٩).

<sup>(</sup>٣) هو عثمان بن أحمد بن سعيد بن عثمان النَّجديّ، توفي سنة ١٠٩٧هـ. «السحب الوابلة» (٢/٧/٢).

<sup>(</sup>٤) هو عبد القادر بن عمر الشيباني المشهور بابن أبي تغلب، توفي سنة ١١٣٥هـ. انظر «مختصر طبقات الحنابلة» للشطي ص ١٢١، ومن قبله «سلك الدرر» للمرادي (٥٨/٣).

<sup>(</sup>ه) هذه الأسئلة الدقيقة في المذهب، وشهادة الأئمة كابن بدران الدِّمشقي، والشيخ محمود الألوسي، وغيرهما من العلماء ممن ذكرتهم في ترجمة الشيخ عبد الله بن دحيان ألا تدل على عِلْمِيةِ هذا العلَم وجلالة قدره، وعلو مرتبته، أم هو كما قال أحدهم: إمام مسجد؟!!

إنها والله فرية بلا مرية.

الثالث: وقولهم: إذا ثبتت رؤية الهلال بمكان، لزم الصومُ جميعَ النَّاس، فهذا الثبوت هل هو عند الحاكم؟ وهل له حكم في العبادات؟ وأيضاً إذا ثبتت رؤيته في بلد، فكيف يتصور ثبوته في البلد الأخرى! هل يكفي فيه الشهادة، على الشهادة، أو خط القاضي إلى القاضي، مع أنهما لا يجريان في حتّ من حقوق الله تعالى؟ أم كيف الحال؟

وهل لا يجب تعريف لقطة الدنانير أو الدراهم إذا كانت غيرَ مشدودة، ولم يوجد ربها قريباً كما في «مغني ذوي الأفهام»، أو يجب التعريف كما استظهره م ص<sup>(۱)</sup> من «المنتهى»؟ وهل عبارته في «شرح الإقناع» على ما في «مغني ذوي الأفهام» تقتضي ضعف ما في «المغني» أو لا؟

وهل يحل الصيد المقتول ببندق الرصاص كالسهم كما ذكره المالكية، وأنَّه أَشدُ نفوذاً من السهام أوْ لا؛ من حيث أنَّه يقتل بثقله لا بحدُه لولا تأثير النَّار بدليل أنَّه لو رمي بالرصاص بلا بارودٍ لما نَفَذَ؟ وهل أحد من علمائنا ذكر حكم الرمي به أوْ لا؟

وهل ترك كل مسنون مكروه، مع أنّا نرى أشياءَ مسنونةً في تركها الكراهة، وأُخرى لا كراهة فيها أو لا؟ وما الفرق فيها؟

أَجِبْ أَنْتَ بَحْرٌ والعلومُ جَواهرُهُ ولا غَرْوَ أَن يُبْدِيَ جَواهِرَهُ البَحْرُ

لا زِلت إِقناعاً للطالبين، ومنتهى غاية الراغبين، ومُغني السائلين، وكافي المسترشدين (٢)، مُمِيطاً الحجاب عن وجه السُّنة، ونائلاً التلذذ بالنظر إلى وجه الله في الجنة.



<sup>(</sup>١) هذا الرمز يعني به الشيخ منصور بن يونس البهوتي.

<sup>(</sup>٢) هذا من العلاَّمة ابن دحيان دعاء لطيف حيث ضمنه مجموعة من أوائل أسماء كتب المذهب الحنبلي.

### بسم والله التحزالت

الحمد لله وحده.

أما مسألة الوجود فأخَّرْنا جوابها لطول الكلام عليها، ولأنها من مسائل الأصول.

وأما المسألة الثانية: وهي ضيق المسجد في الجمعة عن أهله، فالجواب وبالله التوفيق: أن الإطلاق شامل لكل مَنْ تصح منه، وإن لم تجب عليه بعلة الضيق، كما ذكره الشيخ منصور البُهُوتي، والخَلُوتي، والشيخ عثمان، والتغلبي كما ذكرتم، وليس ذلك على الجمع بين الروايتين؛ بل هو على الرواية المعتمدة في المذهب.

وقول السائل: وإن لم يصلِّ. فالذي لم يصلِّ لم يحصل به ضيق وإنما الضيق يحصل بالمصلي كما لا يخفى. والله أعلم.

وأمَّا المسأَلة الثالثة: وهي قول الفقهاء إذا ثبتت رؤية الهلال بمكان أوْ بلد لزم الصومُ جميع الناس، قال في «الفروع» و «الإقناع»: ولو اختلفت المطالع، نص عليه، أي ولو قلنا باختلاف المطالع.

قال في «الإقناع»: ويلزم الصوم من سمعه مِن عدل.



<sup>(</sup>١) «الفروع» لابن مفلح (٣/ ١٢)، و «الإقناع» للحجاوي (٣/ ٣٠٣).

قال بعضهم: وَلو رد الحاكم قوله.

والمراد إذا لم ير الحاكم الصيام بشهادة واحد ونحوه (١).

قال منصور في «شرحه»: كما لو رده لعلمه بحاله، وجهله عدالته.

أما لو رده لفسقه المعلوم له، لم يلزم الصوم مَنْ سمعه يخبر برؤية الهلال؛ لأن رده له إِذَنْ حُكْمٌ بفسقه. فلا يقبل خبره. انتهى كلامه (٢).

وقول السائل: فهذا الثبوت هل هو عند الحاكم. . . إلى آخره .

فكلام «الإقناع» الذي سقناه صريح في لزوم الصيام لمن سمعه، أعني الإخبار بالهلال من عدلٍ.

أما إذا نُقِلَتُ الرؤية إلى بلد آخر بالخط، كما هو الحال الآن؛ فالمذهب عند الأصحاب أنه لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين عدلين يضبطان معناه، فيقرأه عليهما، ثُمَّ يقول:

أشهد أن هذا كتابي إلى فلان بن فلان، ثُمَّ يدفعه إليهما، فإذا وصلا دفعاه إلى المكتوب إليه، وقالا: نشهد أنَّه كتاب فلان. وإن أشهدهما عليه مدرجاً مختوماً لم يصح، ولا يخفى صعوبة هذا العمل.

وقد قال الشيخ تقي الدِّين ابن تيمية رحمه الله: وقد تنازع الفقهاء في كتاب الحاكم هل يحتاج إلى شَاهدين، أم شاهد واحد، أم يكتفى بالكتاب المختوم، أم يكتفى بالكتاب بلا خَتْم ولا شاهد؟ على أربعة أقوال معروفة في مذهب أحمد وغيره.

وقال: الخط كاللفظ إذا عُرف أن هذا خطه.

<sup>(</sup>٢) «كشاف القناع» للبهوتي (٢/ ٣٠٤).



<sup>(</sup>١) «الإقناع» (١/٣٠٣).

وقال: إنه مذهب جمهور العلماء، وهو يعرف أن هذا خطه كما يعرف أن هذا صوته. انتهى.

وأما عدم قبول كتاب القاضي في حدود الله تعالى كحد الزنا والخمر ونحوهما، فذلك لأن حقوق الله تعالى مبنية على الستر، والدرء بالشبهات كما صرحوا به، والله أعلم.

وأمًّا المسألة الرابعة: وهي قول السائل: هل لا يجب تعريف لقطة الدنانير والدراهم إذا كانت غير مشدودة، ولم يوجد ربها قريباً، أو يجب التعريف كما استظهره منصور البهوتي من «المنتهى»...إلخ.

أقول: عبارة «الإقناع» و «شرحه»: وإن كان لا يرجى وجود صاحب اللقطة، ومنه لو كانت دراهم أو دنانير ليست بصرة ولا نحوها على ما ذكره ابن عبد الهادي في «مغني ذوي الأفهام» حيث ذكر أنه يملكها ملتقطها بلا تعريف ــ لم يجب تعريفها في أحد القولين نظراً إلى أنّه كالعبث.

وظاهر كلام «التنقيح» و «المنتهى»: يجب مطلقاً. انتهى كلام «الإقناع» و «شرحه»(۱).

إذا علمت ذلك فالمسألة فيها قولان، مشى في «مغني ذوي الأفهام» على عدم وجوب التعريف، وتبعه في «الإقناع»، وظاهر «التنقيح» و «المنتهى» وجوب التعريف مطلقاً، أي سواء وجد صاحب اللقطة أم لا. وسواء كانت مشدودة أو غير مشدودة، وعند المتأخرين من الأصحاب أنه إذا اختلف «الإقناع» و «المنتهى» قدموا «المنتهى».



<sup>(</sup>۱) «كشاف القناع» (۳/ ۲۱۲، ۲۱۷).

وأمًّا قول السائل: كما استظهره منصور من «شرح المنتهى»، فهي عبارة غير سديدة؛ لأنه لا يقال: استظهره فلان إلَّا إذا قال عن قول وهو أظهر، كما يقول ذلك صاحب «الفروع»، فإنه كثيراً ما يقول عن بعض الأقوال أو الروايات: وهو أظهر ونحو ذلك، وكما يقول صاحب «الإنصاف» في بعض الأحيان: وهو الصواب، فيستفاد أن ذلك اختيار له أو رجح عنده، وأمّا إذا قال: ظاهر هذا الكلام أو هذه العبارة: كذا. فليس كذلك.

وأما المسألة الخامسة: في الصيد المقتول ببندق الرصاص هل يحل إلى آخره؟

فالجواب: أني لم أطلع فيه على كلام فيه لأحد من علمائنا. وأمًّا المالكية فقد قال العَمْروسي المالكي(١):

وما ببندق السرصاص صِيدا جسواز أكلسه قسد استُفيدا أفتسى بسه والسدنسا الأواه وانعقد الإجمساع مسن فتسواه

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: وأمّا البنادق المعروفة الآن: وهي بنادق الحديد التي يجعل فيها البارود والرصاص، فلم يتكلم عليها أهل العلم لتأخر حدوثها؛ فإنها لم تصل إلى الدّيار اليمنية إلّا في المائة العاشرة من الهجرة، وقد سألني جماعة من أهل العلم عن الصيْد بها إذا مات ولم يتمكن الصائد من تذكيته حيّاً.

<sup>(</sup>۱) الصواب أن قائل هذا النظم هو عبد القادر الفاسي، وأما كلام العمروسي فقد قال: وأما بندق الرصاص فهي أقوى من كل محدد، فيحل بها الصيد. انظر «منار السبيل» لابن ضويان (۲۸/۲۶)، و «حاشية الروض المربع» للشيخ عبد الله العنقري (۳/۳۵۲).

والذي يظهر لي أنها حلال؛ لأنها تخرق وتدخل في الغالب من جانب منه وتخرج من الجانب الآخر، وقد قال رسول الله على في الحديث الصحيح: «إذا رميت بالمعراض فخزق فكله»(١)، فاعتبر الخرق في تحليل الصيد. انتهى كلامه(٢).

أقول: ومما يفيد حل الصيد بذلك عموم قوله ﷺ: «ما أَنْهر الدم وذُكِرَ اسم الله عليه فَكُل» الحديث.

وأمًّا المسألة السادسة وهي قول السائل: هل ترك كل مسنون مكروه مع أنا نرى أشياء مسنونة في تركها الكراهة وأخرى لا كراهة فيها. . . ألخ؟

فالجواب: أن السُّنة تطلق شرعاً على ما يقابل الفرض ونحوه من الأحكام، وربما لا يراد بها إلاَّ ما يقابل الفرض كفروض الوضوء وسننه، وتطلق أيضاً على ما يقابل البدعة فيقال: أهل السُّنة وأهل البدعة، وتطلق على ما يقابل القرآن.

وهي في الاصطلاح: قول النبي ﷺ غير القرآن والأحاديث القدسية وفعله وإقراره.

واعلم أن الأحكام الشرعية خمسة: الواجب، والحرام، والمندوب والمكروه، والمباح.

وحد المندوب كما ذكره الأصوليون: ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، وهذا يُسمى: سُنَّة ومستحباً وتطوعاً وطاعة.

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى ص ١٤٦.

<sup>(</sup>۲) (۱۹/۲) (۲/۹).

وأعلاه: سنة ثُمَّ فضيلة ثُمَّ نافلة، فقول السائل: مع أنّا نرى أشياء مسنونة لا كراهة في تركها. فالمراد بذلك المندوب؛ فإنه ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه كما تقدم.

وأمّا السُّنَّة التي هي في الاصطلاح قول النبي محمد ﷺ وفعله وإقراره فتجري فيها الأحكام الخمسة، ويعرف ذلك من كتب الأصول، والله أعلم.

وأمّا قول بعض العلماء في «عقائدهم»: إذا نظر المكلف في الوجود والموجود، فهذه المسألة طويلة الذيل كم زلت فيها أقدام، وضلّت فيها أفهام، ومن أراد معرفتها فليطالع كتب فحول القوم كالفخر الرازي، والسيف الآمدي، والسعد التفتازاني في «شَرح المقاصد»، والسيد الشريف في «شَرح المواقف»، وكذا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ككتاب «العقل والنقل» و «منهاج السّنة النبوية» و «شرح عقيدة الأصبهاني» وكتب الإمام أبي الحسن الأشعري، والإمام أبي بكر الباقلاني وغيرها من الكتب، ويكفي في ذلك أن الرازي متحير فيها، والآمدي متوقف فيها، ولنذكر بعض الكلام فيها على الختصار(۱).



<sup>(</sup>١) تأكلت بقية الكلمات، وذهب باقي الورقة من هذه الرسالة.

لبيه الرح ألحيم

أَمَا بَعد حديمَ وَسَر بِالْسِول وأجاب من مُترب عِز مِل النول وَجَدِل العلام المدة الدي ومصابيح الدجا يستضاء بهاذا جن ليلُ الاشكال والصلاة والسالم على سيدنا عبر الغائل شفاء آليت السؤال وعلى آلدوا صحاب للغند بربر في الاقوال والانجال فالمجروض بين يذكي أحد الذات وجيدالصنات من جرالطوس تبعوره وقوط أوسماع بعلى تقريره النروطرت اخبار فضله البلاد وبدر بدر محالي على ع الاغل روالانجاد. عيذه الاستثلالوقوم اللثي نؤمل نفضلها لا أفي اجد بنها بختر يمتق مدم وهم ما لماز بتول بعض الكارم والعوالبلياتي وعبداباتي والسنفاريني فيتمقآ ندهم فآذا نظل كملغت فيالوجو د والموجو د الح ساهدا الهوجود والمعجود 🗷 المائي قول غتها نتاج فيهاب الجعير من المسدع لنعد دحا فالبذالح حدالضيت صلحوكما ذكاء العلامين صور فيصاسبة النتى واقره انخلى والبخين والتغلي فيضيف مسجد البلدين المه ون الرواة وفي الاصل سام ل كان تقع سندوا تعلم عليواه البصل وعله هذا صوفا صافت اوس بالبلجع بين الروايتين مروا بترعدم جوالم التعد كالحاجة ورواية جوازه مطلناهما جدوغرها الكيذاكال فاوتولها فالبلك رؤته لهلال بمكاه لزم العيوم جيع العاس وتذااللبو مطلنا الحاكم وهل لرحكم فالعبادات والعضا ذالمبت رفيته في لمد فكيف تيصور أبويتر فالبلدادا خرى هل كمؤفيال ما وعطالها دواو خطالعاض الالغاضيع انهالا يبوبان فهميٍّ من صقوف الدِّيِّقُ أم كيف اكمال ٥ وهل لا يجب عريف الدِّنا نبرا والدراه إذا كانت عبرَست ودة ولم جه ربها قريباً كا وُسغني ذويرالا فهام او نجيب التعريف كما استنظه وم صمين المستهى وه لرجبارته فيهرج الآفاع علما فيهنظني ووى الافهام تعشيض حقد ما فالبغني ولا لا وهل بوالصيد المستول ببندي الرصاص كالسهم كاذكوه الما كليه والباشد نفوذا من السهام اولامن حيث الدين تتركي ادلاماً أيراك ربدلسل زلوري بالمصاص بلابارو و الفَدُ وهل عدى علمائنا وكره كمالري بدأولا @ وهل يرى توسن به مكروه م ا فائن أسنياً و سندز وَرُكها الكواهة واخرى لاكراهة فيها اولاد ماالزي فيها له أجب انت بعردالعلوم حظوم ولاعروا الديب جعاهر والعيور لازلت إت عادلها بين وسنتي غايّاليغين ومضيّالسا ئلين كافيكسستيتدن تميطا الجحابص وجالِست، فالمااليلندبالنظم الجبيات في تجنّم السيح ليمير لاستحق

ام مسئلة المود والمنطقة المولات المالي والأمن ما المالسول واسالله منا أكمان وفوين والمب والمنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة والمنط

الورقة الأولى من جواب الشيخ أحمد بن عيسى، ويظهر في أعلاها السؤال بخط الشيخ عبد الله بن خلف بن دحيان.

ا المرفع (هميرا) المسيس عنوالم

### بسُـــواللهُ الرَّمْزِالِحَيْرِ

#### أما بعد:

فالمعروض على حضرات العلماء المحققين نفع الله بهم، هذا السؤال المرجو من فضيلتهم الجواب عنه، وهو أنَّه اعتاد أهل هذه الجهات السفر في البحر إلى محلات منه في أحد فصول السنة لاستخراج الدر، وهم لا يعلمونه حتَّى يصلوا إلى مظنته ويرتادوه، وهناك تارة يبلغون المسافة المعتبرة شرعاً عند الجمهور، وتارة يقصرون عنها، وفي عزم كل أحد أنَّه لو يجد المغاص دون المسافة لم يبلغها ما دام فيه بغيته، وسفرهم هذا متوقف على أمور محذورة لا يتأتى لكلهم أوْ جلهم سفر إلاَّ بها:

منها: الوسائل المحرَّمة لهذا السفر من الحيل على الرَّبا تارة، وعلى الرِّبا بدونها صريحاً، والقرض الذي يجر نفعاً.

ومنها: أن استخراجهم للدر خارج من وجوه الكسب المأذون فيها شرعاً: إذ لا يتأتى لهم ذلك بالشركة الصحيحة، ولا بالإجارة كذلك للإخلال بشروطها.

ومنها: إلزام بعضهم بعضاً بهذه الأمور المنكرة حتى أنهم جعلوا لها قانوناً، وشهدوا على أنفسهم بمخالفة الشرع في ذلك.

ومنها: أنَّ جملة الغائصين لا يعرفون محلاً معيناً لذلك، ولا علم لهم بما يقطع عليهم سفرهم من الإقامة إذا ترخصوا برخص السفر، وإنما يتأتى

ذلك لصاحب السفينة فقط، وهو في الحقيقة ليس بأمير ولا سيد ولا زوج حتى يكون متبوعاً.

ومنها: أن الزمان قد استدار فصار يجيء شهر رمضان أثناء السفر، وإذا ترخصوا برخصه أفطروه، وما أبعد القضاء من أكثرهم؛ بل لا يكاد يقضي منهم إلا الفذ النادر، مع كثرتهم المتناهية، على أن فيهم كثيرين من المراهقين، ومن أدركه البلوغ، فإذا لم يعتادوا الصيام إذ ذاك وقبله مر عليهم عدة سنين لم يعالجوا فيها الصوم، ولم يتمرنوا عليه، مع أن الاكتساب لهذا الأمر يتأتى لهم قبل هذا الشهر وبعده؛ إذ مُدة اعتيادهم لطلب ذلك أربعة أشهر، وبعضها كاف لاكتساب هذا الوجه، كما عليه أهل النظامات الذين يعتنون بحفظ الصحة.

وأمَّا أهل جهاتنا فلا تسأل عما يعتريهم من الأضرار بأبدانهم والمخاطرة بأرواحهم في مواصلة هذا العمل، فهل لهؤلاء أن يترخصوا برخص السفر؛ مع وجود هذه المحذورات القاطعة لسلوك إباحته لتوقف هذا السفر عليها في عرفهم أو لا؟

أفتونا بجواب شاف أثابكم الله الجنة، وأذهب بأنوار علومكم من الجهل كل دجنة (١).

<sup>(</sup>۱) يظهر لي من طريقة العلاّمة ابن دحيان أنّه كان \_ رحمه الله تعالى \_ ينوي جمع مثل هذه الفتاوى وهذه المسألة خصوصاً قد سأل فيها أكثر من عالم ليجعلها في مؤلف خاص لكن المنية اخترمته رحمه الله، كما أنني وقفت على فوائد جليلة من نفائس الأوراق التي في الإجازات العلمية والتراجم والفقه وفنون شتى لبعض العلماء المتأخرين، وقد جمعتها ونسقتها وهيأتها للطبع وهي بعنوان: «من ثمرات الأوراق في مكتبة العلامة الشيخ عبد الله بن خلف الدحيان».

## بسُـــواللهُ الرَّمْزِالرَّحِيَـو

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، إن هذا السؤال يشتمل على مسائل:

أحدها: مسألة الرّبا المحرم على إطلاقه كما يقتضيه النص الكريم، وتعاطي الحيلة فيه لا يكون حجة لفاعله ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مُغْرَبَعًا ۞ وَيَرْذُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢، ٣].

الثانية: مسألة مسافة السفر وهي مما اختلف فيه الفقهاء، ولا يبعد القول بوجودها في سفر الغواصين المتمادي إلى نحو أربعة أشهر، وهم تحت أمر صاحب السفينة الذي استعملهم في هذا العمل، وهو عمل مشروع بشرط وروده على حسب الشرع الشريف.

الثالثة: مسألة مشروعية هذا السفر وعدمها، وحيث إن سببه هذا العمل؛ وهو مشروع مباح بشرط وروده على حسب الشرع، فهو سفر يباح فيه الفطر، واحتمال عدم الوفاء بالقضاء لا يغير الحكم.

والمسألة الرابعة الأخيرة المقصودة بالسؤال: فهي مسألة ينبغي النظر فيها بنظر السياسة الدينية، فنقول: إن مسألة سد الذرائع من أهم المسائل التي يحق القيام بها، خصوصاً في هذا العصر الذي فشت فيه البدع والمنكرات، وعمّ فيه التهاون بأمور الدين والتساهل في أداء العبادات، حتّى صار كثير من الناس يهتمون للمصالح الدنيوية فوق اهتمامهم بالمصالح الدينية.

ووصل الحال إلى دركة الهبوط بعد الصعود، وآل الأمر إلى النحوس بعد السعود، وهذه سنة الله في خلقه، وما ربك بظلام للعبيد، فينبغي لنا اليوم معاشر المسلمين أن نتصلب في ديننا، ونرشد إخواننا العوام بالحكمة والموعظة الحسنة، ونأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، ونسعى في سد ذرائع المنهيات كل السعي، وذلك وظيفة من يتولى أمر المسلمين، فإذا تحقق لدى ولي الأمر أن هذا العمل بهذه الكيفية، وأنه ينجر إلى أمور منكرة غير مرضية ساغ له منعهم سياسة لمصلحة الدين، وسداً للذرائع المستلزمة لغضب رب العالمين.

هذا ما سنح لي في الجواب والله سبحانه أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

۱۲ رجب سنة ۱۳۳۰ وكتب الفقير علي الآلوسي<sup>(۱)</sup> مدرس المرجانية ببغداد لطف الله به

<sup>(</sup>۱) هو العلاَّمة الشيخ علي بن العلاّمة الشيخ خير الدّين نعمان بن محمود الآلوسي، تولى القضاء في عدة مدن، وانتخب مبعوثاً عن بغداد في العهد العثماني، وعين قاضياً في بغداد سنة ١٣٣٥هـ، وكان مدرساً في مدرسة مرجان، له مؤلفات منها: «الدر المنتثر في رجال القرن الثاني والثالث عشر» ط في وزارة الإرشاد العراقية سنة اللهر المنتثر في رحمه الله سنة ١٣٤٠هـ. انظر ترجمته في: «أعلام العراق» للأثري ص ١٩٦٧م، و «تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر» ليونس السامرائي ص ٥٠٣٠.

المساك العيم ا مابعد فالمديرف على عواب العقاء المحقيد ننع العرب هذا الدائل الميبوت في المهالي المبلس عند وحل وها ورقاء الصلاء المبلسة المستفاد المراح المبلسة والمبلسة والمبلسة المراح المبلسة المراح المبلسة المراح المبلسة المراح المبلسة المراح المبلسة المراح المبلسة المبلس

> الورقة التي فيها السؤال بخط الشيخ عبد الله، وبعده الجواب بخط الشيخ علي الآلوسي.

ا المرفع (هميرا) المسيس عنوالم

## بسَــــوَاللَّهُ الرَّمُزِالِحَيْوِ

نحمد الله ملهم الصواب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد والآل والأصحاب.

#### أما بعد:

فقد ورد سؤال من علماء الكويت إلى علماء دار السلام بغداد، وعُرِض على الفقير إليه عز شأنه، قليل البضاعة، وحيث إن مراد الجواب أن يكون على مذهب الإمام الشافعيّ – رحمه الله تعالى – وخلاصة السؤال أن الغواصين في البحر لأجل إخراج اللؤلؤ الذين يسافرون من الكويت بالسفن إلى الأماكن التي يغاص فيها، وقد جرت عادتهم ومعاملتهم مع أصحاب السفن من القديم معاملة غير مطابقة للشرع الشريف، ويعقدون مع أصحاب السفن عقوداً فاسدة غير خالية عن الربا والبطلان، ويسافرون بهذه المعاقدة إلى المحال التي يستخرج منها ويغاص فيها، فبعضهم يسافر إلى مسافة مرحلتين أو أكثر، ومنهم أقل من ذلك، فيبقون على ذلك أربعة أشهر قمرية بهذا العمل وهو الغوص، منها شهر رمضان فيفطرون ولا يصومون، والأكثر منهم إذا رجع إلى محل إقامته لا يقضون ما عليهم من الصيام، كيف الحكم في ذلك؟

أفتونا مأجورين رحمكم رب العالمين.

أقول: أوّلاً ينظر في المعاملة التي كانت في عرفهم قديماً؟ فإن كانت كما ذُكِرَ في السؤال فاسدة، واشتملت على نوع من الرّبا، فقد نص العلماء الكرام رحمهم العلام أن تعاطي العقود الفاسدة حرام، لا سيما إذا كان فيها الرّبا المحرم في جميع الأديان، فإذا تحقق هذا وأنهم متلبسون في سفرهم هذا، وسافروا بهذه العقود الفاسدة أو الباطلة، فسفرهم سفر معصية، فلا يباح لهم ما يباح للمسافر المباح من قصر وجمع وفطر باتفاق العلماء الشافعية كما نصوا عليه متوناً وشروحاً؛ لأن الرّخص لا تناط في المعاصي، ولو قطع مسافة القصر وأكثر، وحكمهم حكم الحاضر المقيم.

فإن اضطروا في شهر رمضان إلى الفطر بسبب قوتهم وقوت عيالهم، ولا بد لهم من ذلك، ولا قدرة لهم على الصوم لمشقة تلحقهم من جوع أو عطش ونحو ذلك مما يباح للمقيم، فلهم الفطر على قدر الضرورة؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها كما نص عليه الجمل في حاشيته على «شرح المنهج» (١) في كتاب الصوم. وإن لم يكونوا مضطرين كما ذُكِرَ، وأمكنهم الرجوع لمحل إقامتهم في شهر رمضان، فالواجب عليهم أن يرجعوا ويصوموا رمضان أداء، ثُمَّ يرجعون لمحل عملهم.

ويجب على علماء ذلك المحل أن يأمروهم بذلك ويعظوهم ويخوفوهم في الله، وإذا لم يمتثلوا أمر علمائهم، فالواجب على والي أمرهم أن يجبرهم على ذلك بعد التحقق لديه، هذا إذا جعلنا سفرهم سفر معصية، وإذا منعنا ذلك، فالذي يخرج من محل إقامته قاصداً مسافة مرحلتين أو أكثر ولو إلى جهة معلومة شَرْقاً أوْ غَرْباً، فحينتذ يُباحُ لهم القصر والجمع والفطر ولو غير مضطرين لذلك؛ ولكن يجب عليهم القضاء.

<sup>(</sup>١) «حاشية الجمل على شرح المنهج» (٢/ ٣٣٧).

وأما من قصد محلاً دون مرحلتين لا يباح له القصر ولا الجمع ولا الفطر إلا إذا اضطروا لذلك، كما ذكرنا آنفاً كاضطراره لقوته وقوت من يمونه أو غير ذلك مما يباح به الفطر للمقيم، منها خوف مبيح للتيمم أو لا يطاق، كما نص على ذلك القاضي زكريا في «شرح منهجه» والجمل في «حاشيته عليه» (١).

هذا ما وفق الله في الجواب، والعذر لإخواننا الأنجاب. والله أعلم بالصواب (٢).

حرره الحقير إليه عز شأنه محمد سعيد، خطيب القادرية ومدرس المرادية عنه. عنه. وذلك في سنة ١٣٣٠ هجرية (٣)

<sup>(</sup>١) «حاشية الجمل على شرح المنهج» (٢/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) فصَّلَ القول في هذه المسألة العلَّمة ابن بدران إِجابة على سؤال الشيخ عبد الله الخلف في «العقود الياقوتية في جِيد الأسئلة الكويتية» ص ٣٩، ١٩٩ ــ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) بحثت فيما بين يدي من مصادر \_ وهي قليلة \_ من تراجم علماء بغداد في هذا القرن فلم أقف له على ترجمة.

محد للهمله الصواب والصلاة واسعام على بدنا محدوالآلد والا بحاب اما بعد ففدو رومولم من على دالكوب الحاعلية وادال عام بغواد وتين مع الغبالين فبالهضاعد قد ث ان رادام واب ان بكرن عدم دهب المام المستقبل والتي وخلاصة السوال آن الغواض والبداد معاف مسيدان المناس جواب الشيخ محمد سعيد من علماء بغداد بخطه، ويظهر فيه ختمه.

# 

ما قولُ علماء الحنفية نفع الله بعلومهم البريّة في مقابر المسلمين، إذا مضت عليها مدة من السنين، هل يجوز استعمالها ببناء وحراثة وغيرهما أو لا؟

وما قَدَرُ المدةِ المُبيحةِ لذلك، إِن قلتم أنَّ الاعتبار بعدد معلوم من السِّنين؟

وإِنْ كان الحكم منوطاً بِبلاءِ الأموات وصَيْرورَتهم رمماً، فما المراد بالبِلاءِ؟ هل هُوَ ذَهَابُ الميت بالكلية بحيث يكون تُراباً، أَوْ ذَهَابُ أَكْثَرِهِ، أَوْ صيرورة العِظام رَضْراضاً أَوْ ماذا؟

وهل إذا حصل المبيئ للاستعمال في جُلِّ المقبرة يكون مبيحاً لجميعها، أو لكل حكم بنفسه، أوْ ماذا؟

أفتونا بجواب شافٍ أثابكم اللَّهُ الجنة، وأزال بأنوار علومكم من الجهلِ كُلَّ دُجنّة، آمين، اللهم صل على سيدنا محمد.



# بسم وَاللَّهُ الرَّمُ زِالْحَيْوِ

الحمد لله سبحانه.

#### وبعد:

فالجواب، والله الموفق للصواب: أنّه لا يجوز التصرف في مقابر المسلمين بالبناء والزراعة فيها وغير ذلك إلا بعد بكلاء الأموات كلّهم بالكُلية لحرمة الآدمية الإسلامية، وذلك بصيرورتهم تُراباً ليس فيه أثر لهم ظاهرٌ مِنْ لحم أَوْ عظم أَوْ غيرهما، مما يدل على عدم البلاء، وليس لذلك مُدة مقدرة من الزمان؛ لأن ذلك يختلف زماناً ومكاناً وإنساناً، وليس بلاء بعضٍ مَن في المقبرة مِنَ الأموات مُجوِّزاً مُبيحاً لِمَا ذُكِر مِنَ البناء والزراعة لِعَدم تميز المبيح، وإذا اجتمع المحرم والمبيح عُلَب المُحرم، وقد ورد: أن المسلم مُحترمٌ حيّاً وميتاً، وقال عليه الصلاة والسلام: «كسر عظم المسلم ميتاً ككسره حيّاً» ليكون معلوماً.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ۱۰.

### والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

كتبه الأقل عبد اللطيف بن عبد الرحمن الملا عفا عنه المولى، آمين<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هو أحد علماء الأحساء وقضاتها الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر الرحمن بن محمد بن علي بن حسين الواعظ، وآل الملا من بني صخر من قحطان، سكن أجدادهم في القديم قبل الأحساء عينتاب من ديار بكر، وقدم جدهم الأعلى الشيخ علي بن حسين الواعظ إلى الأحساء سنة ١٨٠هـ. أفادني بهذه الفائدة الشيخ أحمد بن غنام الرشيد عن ابنه الشيخ أحمد بن عبد اللطيف سنة ١٨٣٩هـ، وانظر: هعلامة الكويت الشيخ عبد الله الخلف، ص ١٤٧.

النامة في المسائلة والمرابع المرابع المرابع المرابع النسوف في معامل المرابعة المسائلة المرابعة في الم

جواب الشيخ عبد اللطيف الملا من علماء الأحساء، ويظهر في أعلاه خط الشيخ عبد الله بن خلف، كما أنه حصل بعض طمس لا يرى في المصورة.

## بسمر الله التحزالت

الحمد لله.

الشيخ عبد القادر بدران عالم الدِّيار الشَّامية ومُحدِّثها الآن، كتب إليه أحد أصحابنا كتاباً سأله فيه عن الهيئة والهندسة ونحوها، فوصل إليه الكتاب، وقد أُصيب بفالج عافاه الله منه، ومنَّ عليه بتمام الشفاء، فأملى وهو في تلك الحالة ما نصه حرفياً:

أمًّا فَنَّ الهيئة فأقسام كثيرة منها:

في تشريح الأفلاك، وهذا القسم يوجد منه في القرآن نحو من خمسمائة آية، كلها تحثنا أن نجعل الأفلاك ودورانها، واختلاف الليل والنهار، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، وهذه النجوم المشتبكة كلها، دلائل على وجود الخالق سبحانه وتعالى.

والذي يوضح ذلك ما تراه متفرقاً في «تفسير الفخر الرازي»، وفي كتاب لأحد إخواننا «كشف الأسرار القرآنية» للطبيب محمد الإسكندراني المتوفى على ما أظن سنة ثلاثمائة وست بعد الألف<sup>(١)</sup>، وفي غيرها من التفاسير.

وأمّا فن الميقات وأعمال الرُّبع المجيب والاصطرلاب، وجميع

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في «معجم المؤلفين» (٩/ ٥١).

الدلالات الفلكية فإنّا نحتاج إليها في تعيين جهة القبلة، وفي نصب المحاريب، وفي معرفة أوقات الصلاة، وهذا يعلم من الرسائل الموضوعة في معرفة الرّبع والاصطرلاب، وإن شاء الله متى منّ الباري تعالى بالشفاء نرسلُ لكم منها جملة كافية.

وأما فن الهندسة: فإنه يحتاج إليه في أمرِ المياه، كما لا يخفاكم أن مذهب الحنابلة والشَّافعية قدّروا الماء الكثير بقلتين، والحنفية اختاروا أن يكون سقف الماء عشراً في عشر في الذراع الشرعي.

ومن المعلوم أن مقر الماء تارة يكون شكلاً مستطيلاً، وتارة مثلثاً أو مسدساً بل يكون إلى سائر أشكال الهندسة، فإذا لم يكن الإنسان عارفاً بأشكال الهندسة، وكيفية مساحتها كيف يعرف مقدار الماء؟ هل هو قلتان أو سطحه عشراً في عشر؟

هذا مما يختص بأمر الماء.

وأما ما يختص بالمعاملات، فإن تقسيم الأراضي، وتقسيم الدور لا يكون إلا بفيء الهندسة، فالهندسة لها مدخل عظيم في الأحكام الفقهية.

ولا يخفى احتياج علم الفرائض إلى الحساب، بل والجبر والمقابلة.

وفن النبات: يحتاج إليه في الطب الذي هو من الضروريات لأبناء البشر.

ومثله فن الزراعة.

والحاصل أن هذه العلوم اشتغل بها أسلافنا، وكان الإمام موفق الدِّين المقدسي صاحب «المغني» إماماً في الحساب، إماماً في النجوم. وكذلك



شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رضي الله عنه، اشتغل بفن الفلسفة حتى صار من أبرع علمائها، واتخذه سلاحاً للرد على أهلها، كما هو معلوم من كتبه.

وإن شاء الله متى أُذِنَ بالشفاء، نفصل لكم تفصيلاً كافياً عن تعلق العلوم العلوم الشرعية.

وأرشدكم إلى كتاب «الرسالة الحميدية» (١) للشيخ الجِسْر الطرابلسي. هذا ما أمكن إملاؤه، والسلام عليكم.

أملاه الفقير عبد القادر بدران

<sup>(</sup>۱) هو كتاب «الرسالة الحميدية في حقيقة الديانة الإسلامية» من تأليف الشيخ الأديب حسين بن محمد الجِسْر الطرابلسي المتوفى سنة ١٣٢٧هـ وهي مطبوعة بدمشق سنة ١٣٠٥هـ.

فلافروبات و باد البر و ما فن الزراعة و الكاصلان هذه العادم على استفليها ...

وما فنا وكان (ل ما موقت الدن المقد من صاحب المفني اماما فألحساب ا ما ما والبخدم في الدن المقد من المعنى الفني الما فالحساب ا ما ما والبخدم في الدن المعنى و بدعت السنفل بفن الفلسفة حق ما ون ابرع على ثها والتحديد ما معنى المعنى والعلم الملاحد على العلم المنافعة من كنيد والعقم المنافعة والمنافعة والعلم المنافعة والمنافعة والمنافعة العلم المنافعة المعلم المنافعة والمعام المنافعة والمنافعة والمنافعة على المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة على المنافعة على المنافعة على المنافعة على المنافعة على المنافعة على المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة على المن

جواب الشيخ عبد القادر بن بدران، بخط الشيخ عبد الله بن خلف بن دحيان نقله عنه في إحدى كراريسه.

# بسُــِواللهُ الرَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ

#### أما بعد:

فهذه أسئلةٌ رُفِعَتْ إلى فضيلة شيخنا العلاَّمة المُحَقق الشيخ محمود بن سليمان الحنبلي (١)، فأجاب عنها بالأَجوبة الشافية الكافية، جزاه الله خيراً، ونفع به، آمين.

قال حفظه الله مُخاطباً السائِل بما نصه: ورد سؤالكم أيها الشيخ إلينا، وهو: زيد سَلَّم إلى عمرو في البصرة نقداً مائة ليرة، والآخر أعطى الأول عوض ذلك ورقة على عبد الله في بغداد بمبلغ خمسمائة وأربعين مجيدياً، فهل العمل صحيح أم باطل؟

الجواب: الحمد لله الذي أحلّ البيع وحَرَّم الرِّبا، ودفع عن هذه الأمة باتباع أمر ربها، ما لم يوصف من البلا، والصلاة والسلام على رسوله نبي الهدى، وآله وأصحابه الذين فاز من بهم اقتدى.

<sup>(</sup>۱) حصل من العلاَّمة الشيخ عبد الله بن دحيان عدة مراسلات بينه وبين هذا العالم، وكان منها رسالة من هذا العالم ذكر فيها أنه من بلدة «هيت»، وقد حَصَّلَ العلم في بغداد عن جمع من العلماء منهم: العلاَّمة نعمان الآلوسي، والعلاَّمة محمود شكري الآلوسي، وغيرهما، وكان مفتياً في «شطرة العمارة»، وهي تبعد عن بغداد نحو مدا كيلاً.

هذا العمل غير صحيح؛ حيث اشتمل على السفتجة، وبيع الذهب بالفضة نسيئة، وبيع السفاتج مكروه عند الحنفية رحمهم الله تعالى، غير مكروه عند الحنابلة رحمهم الله تعالى، كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه «إعلام الموقعين» حيث قال: «إن السفتجة مكروهة عند البعض، والصواب أنها غير مكروهة؛ لأن المنفعة لا تخص المقرض بل ينتفعان بها جميعاً»(١).

والسفتجة تعريب سفته، ومعنى سفته: شيء محكم، وسمي هذا القرض به لإحكام أمره.

وصورتها: أن يقرض إنساناً ليقضيه المستقرض في بلد يريده المقرض ليستفيد به سقوط خطر الطريق، وهو في معنى الحوالة، إلا أنه أحال الخطر المتوقع على المستقرض، ولذلك أورد صاحب الهداية (٢) السفاتج في آخر الحوالة، قال في «الهداية»: «ويكره السفاتج، وهي قرض استفاد به المقرض سقوط خطر الطريق، وهذا نوع نفع استفيد به، وقد نهى الرسول على عن قرض جر نفعاً». انتهى (٣).

والسفتجة نوع من الحوالة، ويشترط في الحوالة أربعة شروط، ثاني شروطها: تماثل الدينين؛ لأنها تحويل للحق ونقلٌ له، فينتقل على صفته في الجنس، كأن يحيل من عليه ذهب بذهب، ومن عليه فضة بفضة، فلو أحال

 <sup>(</sup>١) «إعلام الموقعين» (١/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٢) هو علي بن أبي بكر المَرْغِينانيّ، توفي سنة ٥٩٣هـ، وكتابه هو «الهداية شرح بداية المبتدي» وهو كتاب مشهور متداول عند الحنفية. انظر ترجمته في: «الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ٥٧٦).

<sup>(</sup>٣) الهداية (٦/ ٣٥٥، ٣٥٦ من نسخة الشرح لابن همام).

من عليه ذهب بفضة أو بالعكس لم يصح ذلك؛ للتخالف، كما في شرح «الإقناع» باختصار (١).

فعند من كره السفاتج كراهة تحريم لا يصح العقد عنده، ومن لم يكرهها فيشرط في الحوالة تماثل الدينين، فإذا أعطاه مائة ليرة ذهباً مثلاً وتعويض عنها خمسمائة وأربعين مجيديّاً فضة لا يجوز؛ لتخالف الدينين، فعلى كلا التقديرين ممنوعة، هذا ما ظهر لنا، والله أعلم بالصواب.

\_ وأما الذي تمرض يوم ٢٠ ومات في وقت المرض ما أدى فروض الصلاة، فهل تقضى الصلاة عنه؟ أم كيف يعمل الوارث؟

نعم، فهذه مسألة اختلفت فيها أقوال المجتهدين، فعند الأئمة الحنفية رحمهم الله تعالى لا تقضى الصلوات، بل يجب فيها الفدية، فيجب على الوارث أن يفدي لكل صلاة ما يفدي لكل صوم يوم على الأصح، فيجب في كل صلاة طعام مسكين، وهو نصفُ صاع بُرِّ قياساً على الصوم الثابت بنص قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: بنص قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدَيةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: يكون معلولاً بعلة عامة توجد في الصلاة، أعني العجز، والصلاة نظير يكون معلولاً بعلة عامة توجد في الصلاة، أعني العجز، والصلاة، فإن الصوم، بل أهم منه في الشأن والرفعة، فأمرنا بالفدية من جانب الصلاة، فإن كفت عنها عند الله تعالى وإلاً فله الثواب، وبهذا قال محمد في «الزيادات»: تجزئه إن شاء الله تعالى.

والمسائل القياسية لا تعلق بالمشيئة قط، كما إذا تطوع به الوارث في قضاء الصوم من غير إيصاء نرجو القبول منه إن شاء الله تعالى، فكذا هذا.

 <sup>(</sup>۱) «كشاف القناع» للبهوتي (٣/ ٣٨٥).

وأما عند الإمام أحمد \_رحمه الله تعالى \_ إذا أفطر رمضان لعذر ومات قبل زواله فلا قضاء عليه، فإن أخر القضاء لغير عذر فمات قبل رمضان آخر أو بعده أطعم عنه وليه لكل يوم مسكيناً، وسئلت عائشة رضي الله عنها عن القضاء؟ فقالت: «لا. بَلْ يُطْعِمُ» رواه سعيد بإسناد جيد.

وأما الصوم الواجب بالنذر فيصام عنه؛ لما في «الصحيحين»: أن امرأة جَاءَتْ إلى النبي عَلَيْ فقالت: إن أمّي ماتَتْ وعليها صَوْمُ نَذْرِ، أفأصوم عنها؟ قال: «نعم»(۱)، ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، وهو أخف حكماً من الواجب بأصل الشرع؛ لإيجابه من نفسه، فلا تقاس الصلاة على الصوم؛ لأن الفدية في الصوم كما في الشيخ الفاني وصوم المعذور ثبت بنص غير معقول، فينبغي أن يقتصر عليه، ولم يقاس عليه من مات وعليه صلاة فريضة.

قال في "الإقناع" و "شرحه" (٢): وإن كانت عليه صلاة منذورة ومات بعد التمكن فعلت عنه كالصوم، وتصح وصية بها ولا كفارة معه \_ أي مع الفعل عنه \_ كما لو فعله الناذر، وطواف منذور كصلاة منذورة فيما سبق، وأما صلاة الفرض فلا تفعل عنه، ذكره القاضي عياض إجماعاً؛ لأنه لا يصلي عنه فائتة كقضاء رمضان، فإنه لا يصام عنه كما تقدم؛ وعلى ذلك يحمل ما رواه مالك رحمه الله تعالى في "الموطإ" أنّه بلغه عن ابن عمر أنه لا يصومُ أحدٌ عن أحد الله علي علي الموطاً الله علي الله علي الله علي الله علي الله عن الله علي ال

البخاري (٤/ ١٩٢)، ومسلم (٢/ ٨٠٤).

<sup>(</sup>٢) «كشاف القناع» (٢/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) «الموطأ» (١/٣٠٣).

\_ وأما قولكم: رجل أوصى عند مماته يكون ثلث ماله عند زيد، وبعد زيد عمرو، ومن بعد عمرو عبد الله، بهذه الصورة، كيف يصير الأمر، هل يبقى الثلث بيدهم يتجرون فيه وينفقون حاصله، أو يجب عليهم إنفاق جميع الثلث بوقته.

فالجواب: الحمد لله الملهم للصواب: إن هذا المتوفّى الموصي بثلث ماله، وصايته على هذا الترتيب صحيحة، وليس للمتأخر التصرف في الثلث مع وجود المتقدم إلا بعد وفاته؛ للخبر الصحيح: «أميرُكمْ زَيْدٌ، فإن قُتِلَ فَجَعْفَرٌ، فإن قُتِلَ فَعَبْدُ الله بن رَوَاحة»(١) والوصية كالتأمير، ذكره في «الإقناع وشرحه»(٢).

وأما القول أنه هل يبقى الثلث بأيديهم يتجرون فيه وينفقون حاصله، أو يجب عليهم إنفاق جميع الثلث بوقته؛ فينظر فيه؛ فإن هذا الموصي لا يخلو: إما أن يكون عين الإنفاق لجهة معينة أم لا. وعلى الثاني إما أن يكون فوّض الإنفاق لرأي الوصي بأن قال: اعمل فيه كيف شئت، وما تراه من المصلحة، أو سكت ولم يقل من ذلك شيئاً، فإن كان الأول تعين الصرف لتلك الجهة على كل حال، ولم يجز له الصرف إلى غيرها؛ لأنه وكيل عن الموصي، ولم يجز له مخالفة أمره، وإذا كان الثاني وهو تفويض الإنفاق لرأي الوصي جاز للوصي أن يعمل بما يراه من المصلحة في ذلك من التجارة فيه، وإنفاق حاصله أو التفريق بوقته، قال شارح «الإقناع»: «وإن قال: اصنع في مالي ما شئت، ونحو ذلك من ألفاظ



<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في (الكبرى) (٥/ ١٨٠) وغيره، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>۲) انظر: «كشاف القناع» (٤/ ٣٩٥).

الإِباحة لا الأمر، قال أبو العباس: أفتيت أن هذا الوصي له أن يخرج ثلثه، وأن لا يخرجه، فلا يكون الإخراج واجباً ولا حراماً، بل موقوفاً على اختيار الوصى». انتهى(١).

وإن كان الثالث وهو السكوت عمل بالعادة وعرف البلد، فإن كان عرفهم يتجرون بما أوصي إليهم به وينفقون حاصله، عمل به، وإن كان ينفقونه بوقته أيضاً عمل به؛ لأن العادة مُحَكَّمَة، وما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن.

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وخاتم النبيين.



<sup>(</sup>١) انظر: «كشاف القناع» (٤/٠٠٤).

كاتفة م وعل ذكت عمل ما رواه ما كمب رحماقه تعالى في الوطأ إنه بلغه في اب عمر اللاتجه ما حده ملحصه ه
وا ما قد كم مرجل الخاص عدى تدكيره على مالين يدر يد و بعدت بدهر وحد الله بوقته فا مجلس الحديد الله المراسسة المحلي المالية المالية



جواب الشيخ محمود بن سليمان الحنبلي مفتي شطرة العمارة، بخط الشيخ عبد الله بن خلف، كما ترى بعده نموذج من خطه وصوره ختمه وقفت عليه في رسالة بينهما.

هذا آخر ما وقفت عليه من أسئلة الشيخ عبد الله بن خلف بن دحيان. كما أن تلميذه الشيخ عبد العزيز الرشيد كان يراسل العلماء ويسألهم؛ فقد أرسل إلى علامة الشام الشيخ جمال الدِّين القاسمي، يسأله عن بعض المسائل الحديثية، وقد ذكر هذه الرسالة الأستاذ نقيب المحامين بدمشق ظافر القاسمي في كتابه عن حياة والده الشيخ جمال الدِّين القاسمي ص ٥٥١ – 300 حيث يقول:

#### رسالة من عالم كويتي

وهذه رسالة من عالم كويتي اسمه عبد العزيز بن أحمد الرشيد البداح الكويتي. صدرت عن الكويت في جمادى الأولى ١٣٣٢، أي قبيل وفاة القاسمي.

ومن تصفحها يتضح أن هذا القطر العربي الشقيق لم يخل \_ حتى في تلك الحقبة \_ من قائم بأمر الله، حريص على شريعته وعلومها، وعلى العربية وآدابها.

وإذا كان هذا الكتاب عنواناً، فإنه عنوان على نهضة علمية كانت قائمة في الكويت.

أضف إلى ذلك أن هذه الرسالة قد تضمنت حرصاً على تحري الحق، وأدباً مع العلماء، وهما من سجايا العلماء وطلاب العلم في كل الأزمان.



# بسَـــواللهُ الرَّمزِ الجَيْوِ

#### من الكويت إلى دمشق الشام:

أهدي سلاماً أسنى، وتحية حسنى، للعالم الفاضل، والأستاذ الكامل، صاحب الحق والتحقيق، والتنقيب والتدقيق، مَنْ شهرته تغني عن التنويه بشأنه، وفضله يُنْبي عن رفعة مقامه ومكانه، الأستاذ الشيخ جمال الدين القاسمي المحترم، سلمه الله تعالى وأبقاه، وحرسه وحماه، آمين.

وغير هذا، أيها الأستاذ الأكمل، فقد أرسلت لجنابكم الشريف كتاباً من المدينة المنورة (١٠)، وذكرت لكم فيه استشكالات عندي على جوابكم بأن الإمام البخاري لم يرو عن الإمام أحمد، وطلبت من سيادتكم الجواب عنها، ولكن لم يأتني جواب عن ذلك، عسى المانع لذلك خيراً.

وإني أخبر سعادتكم الآن بأني أكملت في هذه الأيام الرد على كتاب «ابن عقيل»(۲)، وقد بلغ الرد نحواً من ثلاثة وخمسين كراساً، ونحن الآن مشتغلون بتصحيحه...

وغير هذا، أيها الأستاذ، فإني قد طرزت حواشي ذلك الرد بعباراتكم

<sup>(</sup>١) أقام الشيخ عبد العزيز الرشيد فترة من الزمن في المدينة المنورة.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى كتاب: «النصائح الكافية لمن يتولى معاوية».

الفائقة، وإرشاداتكم الرائقة، في كتابكم النقد<sup>(١)</sup>، ومن جملة تلك العبارات العبارة التي أجبتم فيها عن البخاري في عدم روايته عن جعفر الصادق.

ومن المعلوم لديكم أن من جملة الوجوه في ذلك الجواب، هو أن الإمام البخاري لم يرو عن الإمام أحمد، وعن الشَّافعي، إذ الكلام فيه واضح.

وأنت تعلم أيها الأستاذ، أني لم يطمئن خاطري للتسليم بهذا الوجه. وحيث إنه لم يطمئن الخاطر لذلك، فهل ترى أن أذكر المكاتبة التي جرت بيني وبينك في هذا الخصوص، وأن أذكر الشبه التي قامت عندي في ذلك، وأنه لا بأس به، حيث كان القصد هو طلب الحق؟ أو ترى عدم ذكر المسألة بالكلية، وطوي(٢) بساطها، وعدم المناقشة فيها؟ وإنما ذكرت لكم \_ أيها الأستاذ \_ ذلك؛ لأنني أخشى إذا ذكرت ذلك في الرد أن يسوءكم، مع أني أطلب رضاكم، وأستمطر فوائدكم الجمة، ومقاصدكم المهمة، فأجني على نفسى من حيث لا أشعر.

ثم اعلم، أيها الأستاذ، أنكم إذا لم تجيبوني عن هذا السؤال، والسؤال المتقدم أيضاً من المدينة، وأردنا طبع الرد قبل وصول الجواب، فإني لا أتعرض للمسألة ابتغاء لرضاكم، الذي هو أشهى من الماء النمير للصديان، أو الوصال بعد طول الهجران، وتجنباً عما يخدش وجه المصافاة.

مع أني أيها الأستاذ، قد علمت بتتبع تلك المسألة من مظانها أن الإمام البخاري روى عن إمامنا الإمام أحمد قطعاً.



<sup>(</sup>١) إشارة إلى كتاب «نقد النصائح الكافية» للقاسمي.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، والصواب: طي.

ولكن مع هذا، إيثاراً لرضاكم، نطوي بساط المناقشة، مع أنه يترجح عندي أن لو ذكرت ذلك في الرد لما ساءكم، حيث إنكم (١) من أجَلِّ طلاب الحق، ورفع نزعات الخلاف بين الفرق.

هذا وأرجو من إحسانكم العميم إبلاغ سلامي لسيدي الأستاذ الكبير عبد الرزاق البيطار، والأستاذ الشيخ محمد كردعلي، والأخ العزيز الشيخ محمد بهجة البيطار...

في ٢٤ جماد أول ١٣٣٢ محبكم الآمل عبد العزيز بن أحمد الرشيد البداح الكويتي

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والعبارة على اضطرابها مفهومة.

وقد كان للشيخ عبد العزيز الرشيد صلة بالعلامة الشيخ محمود شكري الألوسي، فقد زاره، وطبع كتابه «تحذير المسلمين عن اتباع غير سبيل المؤمنين» في مطبعة دار السلام في بغداد سنة ١٣٢٩هـ، وكان ذلك بواسطة الشيخ الألوسي، حيث يقول الألوسي في رسالة له إلى أنستاس الكرملي: «... كتاب الكويتي طبعه مصنفه في مطبعة دار السلام بواسطة الفقير. وبعد إكمال طبعه، تسلمه أخو المصنف وسافر به. وكثير من الناس طلبوه فلم يجدوا منه شيئاً في بغداد. وقد أهدى لي طابعه بعض النسخ منه، وقد أرسلتها إلى منشىء المنار والمقتبس وغيره. وقد طلبتُ من المصنف إرسال عشر نُسَخ أخر، وقريباً تردني إن شاء الله...»(١).

ومما يلفت النظر أنني وقفت على رسالة نفيسة من العلاَّمة الكبير الشيخ نعمان بن العلاَّمة المفسر محمود الألوسي تدل دلالة واضحة على عِلاقة علماء الكويت وصلتهم بعلماء البلدان المجاورة.

وإليك نص هذه الرسالة القيمة، حيث يقول الشيخ نعمان الألوسي(٢):

<sup>(</sup>١) «أدب الرسائل بين الألوسي والكرملي» ص ٢٨٤.

<sup>(</sup>۲) هو العلامة الشيخ المصلح خير الدين نعمان بن العلامة المفسر محمود الألوسي، ولا سنة ١٢٥٢هـ، وتلقى العلم عن والده وبعض أهل العلم في بلده، وهو من أعلام الأسرة الألوسية، وألف المؤلفات الجليلة والتي من أشهرها كتابه الهام: «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين»، وهو مطبوع معروف، كما كان رحمه الله تعالى يقال عنه: ابن جوزى زمانه في الوعظ وحسن التذكير والإرشاد، توفي سنة ١٣١٧هـ. انظر ترجمته بإفاضة في: «أعلام العراق» للأثري ص ٥٧ ــ ٦٨، و «المسك الأذفر» للألوسي ص ١١٠، و «الأعلام» للزركلي (٨/٤٤)، و «علماء بغداد في القرن الرابع عشر» ليونس السامرائي ص ٥٩ ــ ٦٩.

## بســـواللهُ الرَّهْ زِالرَّهِ عِنْ الرَّهِ عِنْ الرَّهِ عِنْ الرَّهِ عِنْ إِلَيْكِ عِنْ

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله المصطفى المختار وآله وأصحابه الأبرار.

أما بعد: إهداء وافر السلام والثناء الذي تتعبق به أفواه المحابر وألسنة الأقلام، إلي ولدي القلبي، الفاضل الذي تؤخذ عنه الفضائل، والعالِم الحَرِيّ بتدريس العلوم، وتعليم المنطوق منها والمفهوم، جناب الملا علي ال سليمان (١) المكرم وفقه الله تعالى لنشر العلم المحترم والعمل به، وأن

عنوملنف العنود لارجعيته لكنه لابنو حل لها الابالنظر فهو واجب بوجوبها لموقفها عليه مع كونه مغدول الممكن وكل ما هوكذا ال فهو واجب وابنا النافي الخاصل واجب ولذا الاجم في قوله ما احل أمها الكلف الخاصل واجب ولذا الاجم في قوله ما احل أمها الكلف الخاصل المسال المعال ا

<sup>(</sup>۱) يظهر لي أن العلامة نعمان الآلوسي في رسالته هذه قد قدّم اسم أبيه على اسمه، وإنما هو سليمان بن علي، فإنه كان في هذه الفترة من كان يشتغل بالعلم وتدريسه، ألا وهو السيد سليمان بن السيد علي الشّافعيّ، فإنه كما يقول عنه الشيخ يوسف القناعي في «صفحاته» ص ٥٣: «تغرب لطلب العلم إلى الأحساء، وأدرك في مدة قليلة ما لا يدركه غيره في زمن طويل، ورجع إلى الكويت وشرع في التعليم، وحصل عليه إقبال من وجهاء الكويت، ولكن المنيّة عاجلته، وهو في مقتبل عمره...» وقد توفي سنة (١٣١٤هـ)، أي بعد ورود هذه الرسالة عليه بنحو سنتين، وقد وقفت على ورقة بخطه محلاة بكلمة للعلامة عبد الله بن خلف الدحيان، وهذه صورتها:

يقضي أوقاته فيه ويصرف نقد عمره عليه، ولا برحت الطلاب ترحل إليه.

فقد وردني كتابك الكريم المؤرخ ١٢ شوال ١٣١٢ من الكويت والفقير في العمارة، وكان لعيني قرة، ولفؤادي مسرة؛ حيث أخبرت فيه عن عافيتك وشروعك في التدريس واستقامتك. فنسأله سبحانه أن ينفعك بعلمك وينفع به الطالبين، ويجعلنا جميعاً من العلماء العاملين، ولي نية إن شاء الله تعالى أن أرجع إلى بغداد بعد ثلاثة أيام، فنسأله جل وعز الوصول بالعافية إلى مدينة السلام. ولما كنت فيها حررت لك كتاباً، وكان عما حررت سابقاً جواباً، ثُمَّ السلام. ولما كنت فيها حررت لك كتاباً، وكان عما حررت سابقاً جواباً، ثُمَّ المتلون كالحرباء بألوان (٢)، فإذا حصل بيدك شيء فأرسله مع من يعتمد عليه إن شاء الله تعالى، وإذا تمكنت ولو بالوسائط إلى نجد الجزء الثاني من استهاج السنة الشيخ الإسلام، ولعل جناب الأنجب الأفخم الشيخ عبد الرحمن الفيصل يتكفل لك بذلك ويكفيك إن عرضت له ما هنالك، فبلغ وافر سلامي وإخلاصي لجنابه الرفيع، وإلى الأنجاب العزيزين المحترمين آل إبراهيم كافة، والأشيم محمد الفوزان، وإذا وردكم جناب أخينا المفخم

<sup>(</sup>۱) هو كتاب «فتح المنان، تتمة منهاج التأسيس رد صلح الإخوان» وهو ردَّ على المدعو داود بن جرجيس، وقد طبع في الهند سنة ١٣٠٩هـ على نفقة الشيخ قاسم بن محمد الله ثاني.

<sup>(</sup>٢) كان العلاَّمة محمود الألوسي متأثراً بشىء من الصوفية أول نشأته، مخالفاً لعمه نعمان الألوسي ـ صاحب هذه الرسالة ـ ثُمَّ توسع في العلم والمعارف، وترك ما ورثه من هذه الآراء، وهذا ما حدا بعمه أن يقول عنه مثل هذا الكلام. وانظر: «أعلام العراق» المتضمن لترجمة محمود الألوسي، لبهجة الأثري رحمه الله تعالى ص ٩١.

الشيخ يوسف فبلغ سلامي إليه وقل له: ما جاءني جواب ما كلفته به من السؤال عن التفسير من مصر.

ومن طرفنا الجميع يسلمون، ولا تقطع أخبارك على الدوام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في العمارة ٢٩ شوال ١٣١٢ الفقير نعمان خير الدِّين آلوسي زاده البغـدادي

● وإذا وجدت شيئاً من كتب الحنابلة أو المالكية أو الشيخين أو تأليفات ابن الجوزي أو كتب غريبة من تأليفات العلماء المتقدمين فاشترها لنا، وأخبرنا بأثمانها بحوله سبحانه.

\* \* \*

هذا نص هذه الرسالة، وهي تدل على أن الشيخ علياً هذا كان صاحب علم وفضل؛ ويكفيه هذا الوصف والتبجيل من العلامة الجليل نعمان الآلوسي، كما أنّه ورد في هذه الرسالة ذكر للأمير عبد الرحمٰن آل فيصل وهو والد الملك عبد العزيز \_ رحمه الله \_ وذلك أنه كان في هذه الفترة قد سكن في الكويت هو وأسرته، كما ورد ذكر للشيخ يوسف، وليس هو الشيخ يوسف القناعي، وقد كان هناك قبل تاريخ هذه الرسالة شخصية لها مكانتها ألا وهو الشيخ يوسف البدر، فهو من الشخصيات المهمة في الكويت، فقد كان ذا فضل ومحبة للعلماء(١). حتى إن مؤرخ نجد الكبير العلامة الشيخ كان ذا فضل ومحبة للعلماء(١).



<sup>(</sup>۱) وممن كان له فضل وحب للعلماء: الوجيه المفضال شملان بن علي بن سيف، مؤسس مدرسة السعادة سنة ١٣٤٣هـ، فقد أثنى عليه الشيخ الزعيم عبد العزيز =

عثمان بن عبد الله بن بشر صاحب كتاب «عنوان المجد في تاريخ نجد» قد ألف في ترجمته نبذة إلا أنه بكل أسف قد اخترمته المنية، ولم يكمل ما كتبه عنه، وقد وقفت على ورقتين من هذه النبذة حيث قال بعد مقدمة طويلة ذكر فيها بعض مؤلفاته (۱): «... ثُمَّ إنه سنح لي أن أرسم فضيلة ومنقبة لكهل شاب، ارتوى من العلم والآداب، قد اشتهر إحسانه وفضله، وجوده وكرمه وبذله، غَمَرتُ مكارمه القريب والبعيد، وشجرة معروفة لكل مؤمل ومريد؛ فالألسن بالثناء عليه ناطقة، والقلوب على محبته متطابقة، محط رحال فالألسن بالثناء عليه ناطقة، والواردين، الشيخ يوسف بن عبد المحسن بن عثمان بن يوسف بن بدر البدري الوائلي (۲)، فأردت أن أرسم له فضيلة تنبىء



الثعالبي في رسالة له إليه، وكذلك المفضال الجليل فرحان بن فهد الخالد المؤسس للجمعية الخيرية سنة ١٣٣١هـ، وقد كان المحرك له والمشجع في تأسيس هذه الجمعية هو الشيخ عبد الله بن خلف بن دحيان، انظر «تاريخ الكويت» للشيخ عبد العزيز الرشيد ص ٣٧١ ـ ٣٧٤.

وممن لا يفوت ذكره في هذا الجانب: المفضال مرزوق بن داود البدر، يقول عنه الشيخ عبد العزيز الرشيد في «تاريخه» ص ٣٢٨: «هو من صلحاء هذا البيت \_ يعني البدر \_ وأتقيائهم، له ميل غريب إلى أهل العلم وإسراع إلى إغاثتهم، وقد برهن على ذلك بعطفه على كثير منهم...».

<sup>(</sup>۱) هذه النبذة بخط مؤلفها ابن بشر، وقد كتب عليها المؤرخ العلامة إبراهيم بن صالح بن عيسى «عثمان بن عبد الله بن حمد بن بشر يريد أن يصنف في مناقب يوسف آل بدر راعي الكويت» كما أنّه كتب على غلاف الورقة الأولى: «هذه النبذة للشيخ عثمان بن بشر صنّفها في مناقب الشيخ يوسف آل بدر ولم يكملها».

<sup>(</sup>٢) كان يوسف البدر من كبار تجار الخيول في الجزيرة العربية، وقد توفي سنة ١٢٩٧هـ. انظر: «صفحات من تاريخ الكويت»، للشيخ يوسف القناعي ص ٧٣.

عن معروفه وإحسانه، ولا سيما لاشتهار جرثومة نسبه وحسبه وبيانه، تبقى له إلى آخر الدهر، ويتحدث بها في كل زمان وعصر في محافل الملوك والأمراء، والتجار، والرؤساء العلماء الأخيار، حتى يشار إلى أصله وفضله بعد حين، وعشيرته وأجداده على تطاول الأزمان والسنين.

وإنما نوهت بذكر ملوك نجد في هذه الأوراق، وذكرت مفاخرهم التي اشتهرت في الآفاق لأجل دخول فخر المترجم له مع فخرهم، ويبهج الناظرين إذا طالع مجده مع مجدهم...».

هذا هو حال يوسف البدر وفضله، وهذا يدل على أن لهذا البلد تاريخاً حافلاً قد فقدت أغلب أخباره، وانطمس كثير من آثاره، وأن لأهله اهتماماً بالعلم والعلماء؛ فإنّه قد زار الكويت المؤرخ الشيخ عبد الرحمٰن بن عبد الله الشويئدي البغدادي (۱) سنة ١٨٦٦هـ، فقد وقع الطاعون في بلده بغداد، ثُمَّ الضطر إلى الانتقال إلى البصرة ثُمَّ الكويت حيث يقول: «... فخرجت إلى الكويت وخرج معي جماعة، والكويت بلدة على ساحل البحر، وكانت المسافة ستة أيام براً، فدخلتها وأكرمني أهلها إكراماً عظيماً، وهم أهل صلاح وعفة وديانة، وفيها أربعة عشر جامعاً، وفيها مسجدان، والكل في أوقات الصلوات الخمس تملأ من المصلين. أقمت فيها شهراً لم أسأل فيها عن بيع أؤ شراء ونحوهما، بل أسأل عن صيام وصلاة وصدقة، وكذلك نساؤها ذوات ديانة في الغاية.



<sup>(</sup>۱) ولد المؤرخ عبد الرحمٰن بن عبد الله الشُّويْدي سنة ۱۹۳۶هـ، وتلقى العلم عن والده وعلماء بلده، له مجموعة من المؤلفات، توفي سنة ۱۲۰۰هـ. انظر ترجمته في: «سلك الدرر» للمرادي (۲/ ۳۳۰)، و «المسك الأذفر» للألوسي ص ۱۳۱، و «الأعلام» للزركلي (۳/ ۳۱٤).

وقرأت فيها الحديث في ستة جوامع، نقرأ في الجامع يومين أو ثلاثة فيضيق من كثرة المستمعين، فيلتمسون مني الانتقال إلى أكبر منه، وهكذا استقر الدرس في جامع ابن بحر<sup>(1)</sup>، وهو جامع كبير على البحر كجامع القمرية في بغداد. وجاء الطاعون إليها لكنه لم يكبر ولم تطل أيامه...».

ثم ذكر ارتحاله من الكويت إلى البصرة، وتبرعهم له بمركب كبير لنقله إلى البصرة، بل إنه ذكر نزول بعض أكابر الكويت لخدمته ورفقته إلى أن قال: «وجرينا ببركة الله تعالى ونحن في أحسن عبادة، مشغولون نهارنا بمذاكرة العلم، ونعلم البحرية الذين معنا أمور دينهم...»(٢).

فهذا النص النادر ينبىء عن حياة علمية، في هذه البلد حيث دل على تكاثر أهل الكويت لدروس هذا الشيخ وأسئلتهم له في أمور العبادة، حتى على المركب في البحر، وما وصفهم به من التُّقى والصلاح والعِفَّةِ.

وممن زار الكويت أيضاً من العلماء، وشاهد هذه الظاهرة العلاّمة المصلح الشهير الشيخ محمد رشيد رضا وذلك سنة ١٣٣٠هـ حيث يقول: «وأقمت في الكويت أسبوعاً، كنت كل يوم ـ ما عدا يوم البريد ـ أُلقي فيه خطاباً وعظياً في أكبر مساجد البلد فيكتظ الجامع بالناس، وكان يحضر



<sup>(</sup>۱) جامع ابن بحر يقع على شارع الخليج العربي، ويسمى أيضاً جامع ابن إبراهيم، وقد أُسس كما ذكر صاحب كتاب «من هنا بدأت الكويت» ص ٩ سنة ١١٠٨هـ، وهو من أوائل المساجد التي أُزيلت بكل أسف.

 <sup>(</sup>۲) «تاريخ حوادث بغداد والبصرة» للسويدي ص ٤٥، ٤٦، ط دار الشؤون الثقافية
 العامة في بغداد سنة ١٩٨٧م.

مجلسي كل يوم وليلة وجهاء البلد من أهل التقوى وحب العلم يسألون عما يشكل عليهم من أمر دينهم. . . »(١).

ولا يعزب عنك كذلك ما ذكره الشيخ عبد العزيز الرشيد في كتابه «تاريخ الكويت» ص ٣٥٥، حول زيارة الشيخ الزعيم عبد العزيز الثعالبي التونسي للكويت، وما أقاموه له من احتفالات في المعاهد العلمية والأدبية؛ إكباراً لقدره وتقديراً لفضله.

هذا هو حال أهل الكويت مع أهل العلم والفضل؛ حيث ظهر لنا حال تلك البيئة ومدى اهتمام أهلها بالعلم والدِّين.



<sup>(</sup>١) «مجلة المنار» للشيخ محمد رشيد رضا، المجلد ١٦ ص ٣٩٦ \_ ٣٩٩.

والصلوة فيكام على بديا وسن محدر عبدا للمصطفى الحتار والتواضح الإلم والموال المنازم والبناوالذي تنتبق بدافواه المحابروال ألقالا الموالي ولا والعالم المناصل الدي الوصلة عن العنصابل والعالم الحري بتدريالعلوم وتعدا لمنطوق مه فالبيون أليان الكرم وفق يقض افتا تدفية ويصرف فقدعم عليه ولابرصت الطلاب ترحاليه ففدور وني كتأما الكرم الورخ سوالية من الكوب والفقر في العارة فكان لعين قرة ولقواد السرة حيث في فيدعن عافي الله وشروعات في كمدرس واستقامتك منشاد الم بنفعال بعليك وينفع بدالطالبين ويجعلناج يعامنا فالمالوالعاطين ولينية ان الأوالديعالان بيصة الدمغداد بعد تلاته الام فنشلط وعز الوصول العافية الحقادية السلام وللكنت فيها حررت لك كما با وكان عاحرته ابقاجواما ممان ذكرت لافيه انترسالها من تمدد صلح الاخوان جع شكر المتلون كالحراء بالوان فاذاحصل بيدك شيئ وسليم م يعمّد عاليه في بالطالي بذالخزال بي مناج السندلشيخ الاسلام والعلاميات الماليه وفاليماحاني بآون ولانقظه أضارك المصعارجالين

رسالة العلاَّمة نعمان الألوسي إلى الشيخ علي آل سليمان أحد أهل العلم في الكويت، وفيها ذكر الأمير عبد الرحمٰن بن فيصل آل سعود.

م الفالة عمام علام الرمال مريد مدان لعند نوري اندوفضله وجوده وكرمه وبذله غيت مكارم والمبيد وسحرة معروفه لخط مؤمله عن كلافاله لي بالك ماطقروالقاب عاعجترمتطا بقرمحط رجال ليوا فدبن وملي دالفا صدين والوردين السيم يوسف ائ عبدالحسر النهائ تريوفان الب المهاي العاملي فامرح تران رسم لدفضيله تنبى عم معر فرواصا بروحسبرو سأنه قبقاله الاطرادهم توبقيدت بهاى كافيان وعصرفي محافل كملوي والامروالتحار العلماالة خبارحتى سيشا والحاصله فغضله فبدخين وعشرته واحدامه عانطاطالارمان وكسنين وانانوه تنبكر مك كدفي هذه الدوراق وذكرت معاجرهم المتراكستهم تفاله وات لاحلة حول في المرجم له صعفرهم ويبهم الناظريه اذا طالع عبا موى و و در على معنى العارفال العارفال العارفال العالم فالعين التنا ولذكروقيال عين العلمان الناس ملترون التناغ ع إن عداد العزيز فالانه كآل تقالان الثنا بصاعف كانضاعف كي وقال يزيدا بهالمعلب كالاحتكاله حوادا كيات اصعبرالي الامنا واللنا الحسيراحب المع الحمات ولوان عطمت ما ترحد معطسامدلااحب الكون افتا دنااسم مهاما مقالفك ائلمت كريما وقالعص المضرا وقد لمع وانتعاب نغسر فحضا حويجالناس لغدسمعت واسبعنااله طياربال سحارعليت ألظ وسمعت خفق اله وتاريخ اوب العود والمزملرة اطرب مراضي كطر ومن تناء حساول عظم من ذك والخرم أساء لدامام مخنا صورة من النبذة التي كتبها مؤرخ نجد الشيخ عثمان بن بشر ليوسف البدر، وهي بخطه،

ويلاحظ في أعلاها خط العلَّامة الشيخ إبراهيم بن عيسى.

العروديم السب ١٨ ليلب ٥٠٥

هفة التهاله والحالا تدوة الدماق الشغ سعون على سف الناطله والح علم المستسب العلجيم وحراله ولا تدوي الما ومحارمه حافظة كل العلجيم وحراله ولا حدد الما ألب الدي ونف لازال شاره لا إدول شا وه محارمه حافظة كل من المدينة المناطقة المناطقة التا عربي الما أما في بالبرت علمه المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة العباء لاج لل المناسبة العباء لاج لل المناسبة العباء لاج لل المناسبة المناسبة العباء لاج لل المناسبة المناسبة العباء للمناسبة المناسبة المناسب

وفي على درائه من من من من من الما من الما من المناس المسائل ولما تبل الدنامة والوائمة والمواقعة والمواقعة والمواقعة والمواقعة والمناس منبيل النار المعروب المناس ا

صورة من رسالة الشيخ عبد العزيز الثعالبي بعث بها من البصرة سنة ١٣٤٣هـ الموافق ١٩٢٥م إلى الوجيه النبيل شملان بن علي بن سيف شاكراً له حسن وفادته ورفادته، صورة الرسالة من كتاب «من تاريخ الكويت» لسيف مرزوق الشملان ص ٣٤٦.

#### لبسم اتداليجن الرحيم

الحدُ لِيدُ الذي ونف مند-الأوبر سخيرًا لنعل الخيرات وعمل العُربات والصلامُ والسّلام على سنيدنا محدِ المؤتدِ بالآبات البينايت وعلى آرا صحاب الذيب آمنداً وعلوا لعناي سداما بعد فاق المعتيني لكُنَّةِ هذه الاحرف هدا مُركما كان الوقف ب افضل الطاعات والجل القربات والمدمن الافالّ المنيد والصدقة الجارب ركب فيد مضات الغضلاء الاما جدوه الحود وفرحان وعلى اولادالم والمداري المدود المرحد المراكد والمرحد المركز الدفر المدود المركز الدفر المداكالدا كخضير وما بقداليد فوقف كلم جيمًا وحبسدا وستباط ماهد ملك وتحت تصرّفها وفي الأرالعام والرضها ومنارة الحسب مرفسا ري الناطرة على التي من التي هم أُحدُمُ عَلَات الكويتِ الحدودة قبلة الطربقِ النافد وشمالًا ثناطي البحر الكالنتر في محلة سعد والتي هم أُحدُمُ عَلَات الكويتِ الحدودة قبلة الطربقِ النافد وشمالًا ثناطي البحر وطرى رجند بامارة ابرهم بنصب الشطير وبيته وقف كلّ سن الالك المذكورين هذه الأراليدود المنتماعا لعتهمين البيت والعاره على الجمعيه الخبيريه العربتية التي تالغة في الكويت في اوأبله هذه السسنه ببركة سعيد آليك ورضُ عِنِتْ لم الاجدر على مَ تكون مستند في الم وعاة لعيادة الطبيسيل والع يجاسيه فيها إعضائها والعالم ينتظم مراها الاقدر الله ذكك فقد فرطوات النا ظرعليها ينصب فيأسفيه مِسْيَبِهَا عَالِماً صَائِحاً بِيرِس فيد العادم التا فَعِرُونِوْج العَسْم آلَ خ ويدفع اليراُجريَّدُ والعام يشتط فِهَا الْمِلْعِلِم بال إنجيص عالم يُرجى باقامته فيها النفع للديث والدنياميَّ فليوْج ها الناظر جميعا وتصرفُ عَلَيْها الدنتراء الكوت الحاج العاجن بن تعاطي لاسباب المعاسبة بعدلا نناق عليه ما تحتاجه الى تعراد العوب عاري المسابع المنكر وتقيير الخراب وقد شيط الواقعنون النظر لا نفسه والد للاست فالاست فالنظراول لاحدثم لفرحاله تولعلي وبعدهم مكون النظر للاكبرمت اعامهم اولاجوبهم للاست فالاست عراره ما على عربياته وقفاصيحا فرعيا معتبرا مرعيا قدصدر عنه وكله فهما خالد نيدالكبيرالا برئدون اولادهم و ذربياته وقفاصيحا فرعيا معتبرا مرعيا قدم وحين الاقلام المنتقار جائز الدوف للاين وجين الاقلام المنتقار جائز الدوف للاين وجين الاقلام المنتقار المنتقار المنتقال المنتق اشهدعل ذبكروانا ألفق عبداندب خلف بّنا دِیخ فرة ذی العقدہ

صورة من وثيقة الوقف على الجمعية الخيرية العربية التي قام بتأسيسها المحسن المفضال فرحان بن فهد الخالد، وهي بخط العلامة الشيخ عبد الله بن خلف بن دحيان.

### و الله الله المرح منظومة الآداب الله و تأليف الشيخ الامام والحسر البحر الهام ﴾ الحديبه هذا المحلدوالذي للس (شيخنا واستاذنا الشيخ محمدالسفاريني الحنبلي) ورانتظ فيسك تملالفع عزئها مذاعيد العبن خلف (عامله الله بلطفه الحني ) (والجلي بجاه سيد المرسلين) معن معن معكم اياه ورهبيس ( وآله وصحبه اجمین ) وهرصفاتي الم العادب الاراكاج مرحان تهد (عنه و کرمه آمین) أنحالد الحسب العمالم ورح المولفة رضي الله عنه ) وصل المعلى مسامحة وعالد رج 2552 لِمُّ إِنِّي لَقَدُ الْفَقْتُ فِي الْعَلْمُ قُوَّتِي ﴿ وَلَمْ آلُ جَهْداً فِي اقْتَنَاصِي أَلْمُوالِبا وَعَلَيْتُ وَفَتَشَتُ الطُرُوسَ وَلَيْتَنِي ﴿ خَلَصْتُ كَفَافًا لَا عَلَى ۖ وَلَا لِيَا طَلِمْ عَلَى نَسْجَةً المؤلف رحم الله تمالي بمد الاستئذان من أحفاده على ذية ملتزم طبع الفاصل الشيخ عبد الفتاح الحجاري الناباسي ( فكل من مجاسر على طبعه تطلب مجازاته حسب الإصول ) و طهم عطيمة النجاح عجروسة مصر \_ اصاحبها محد حسين البرزي ﴾ صورة من كتاب «خذاء الألباب؛ للسفاريني وعليه خط العلَّامة ابن دحيان، ذاكراً فيه أنه هبة من المفضال البار فرحان بن فهد الخالد، وهذا من الأدلة على حبه للعلماء وإكرامه لهم.

#### الجلد الثانى

من كتاب كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون للامام العالمالعلامة والبحرالفهامة ملاكاتب چلبي

غفرالله له ولمن نظرفيه ولمشايخه آمين BIH BAWOOD KOWEIT.

- ۲۰ ۵ ۴ کی مرزوق بن داود البدر

( قدطبع فى مطبعة [العالم] برخصة نظارة المعارف فى أسنة عشر )

( و ثلثمانة و الف على ذمة حسن حلمي الكنبي الكائن في سوق الحكاكين)



الطبعة الاولى

صورة من كتاب (كشف الظنون) لحاجي خليفة، وعليه تملك للشهم المحب للعلم وأهله مرزوق الداود البدر. وممن كان له مزيد عناية في طلب العلم ورحل إليه من علماء الكويت، الشيخ محمد سعيد بن عبد الله العازمي المشهور عند أهل الكويت بالشيخ مساعد العازمي<sup>(۱)</sup>، فقد طلب العلم في الأزهر، ونال إجازة علمية من كبار علمائه شهدوا له فيها بالعلم والفضل، وهذا ذكرها:

# بسه والله التمزالتي

حَمْداً لمن أجاز أرباب الألباب في سبيل الإحسان، وجازى أصحاب الآداب بجزيل الفضل والامتنان، وسَهَّل طريق الجنة لمن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً، ويَسَّرَ أسباب السَّعادة لمن نحا نحو الفضل لينال منه حظاً ويحور منه سهماً، وأنار منار الحقِّ بسنا أعلام العلما، وجعلهم في الدُّنيا والآخرة بين الأُمم أُمما، وصلاةً وسلاماً على من وضحت بسناء سنائه محجة الهُدى، وهطلت لأُمته من عوائد منته سحائب الكرم والنَّدى، سيدنا محمد القائل في ظلِّ الفضائل والفواضل التي جعل الله منه ينبوعَها والقائل «نضر الله امرءاً سَمِعَ مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها» وعلى آله المقتفين آثاره، المقتبسين أنواره، مازر شارق، ووقب غاسق.

<sup>(</sup>۱) وقد نفع الله بالشيخ محمد سعيد في الكويت حيث كان ذا معرفة بالتلقيح ضد الجدري وقد تعلمه في مصر، توفي رحمه الله سنة ١٣٦٢هـ. انظر ترجمته في «خالدون في تاريخ الكويت» ص ٩٩.

#### وبعد:

فَلمًا كان ولدنا النّبيه الفاضل، النّبيل الكامل، الشيخ محمد سعيد بن عبد الله الكويتي بلداً، المالكي مذهباً، ممن ارتضع من أخلاق العلوم حتّى ترشح بها، واقتطف من أزهار الفنون متمسكاً بأهدابها، وجنى من الحدائق الأزهرية الأزهار اليانعة، وجلا من أفاقها السنية الشموس الطالعة، وجَدّ في تحصيل ما به تجمل من العلوم السنية، وشدّ عضده بما به تكمل من الفنون العقلية والنّقليّة، وسَبَحَ في الفضل وعَبرَ حتّى بَهرَ ومَهرَ، أجزناه بما رويناه عن أساتذتنا الغر المحجلين، وتلقيناه عن أشياخنا الزهر المفضلين من كتب الأحاديث النبوية. وزبر الفنون العقلية والنّقلية، موصين له بكمال التحري والتروي فيما يقرر ويروي، وأن يعتصم بحبل تقوى الله، ويركن في جميع أموره إليه، ويشارك إخوانه فيما التبس عليه، سائلين لنا وله من الله السداد، والتوفيق لما فيه رضاه، فإنه غاية المراد. وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً. شوال سنة ١٢٩٨.

وقد ختم على هذه الإِجازة إحدى عشر شيخاً من علماء الأزهر.

ولما رجع الشيخ محمد سعيد إلى بلده الكويت، دُرَّس فيها فقه الإمام مالك والنحو والعروض<sup>(۱)</sup>، وقد وقفت على ورقة من أوراق مؤرخ نجد العلَّمة الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى يذكر فيها قراءته على الشيخ محمد سعيد، حيث قال \_ ومن خطه نقلت \_ : «ابتدأنا قراءة على شيخنا الشيخ



<sup>(</sup>۱) "صفحات من تاريخ الكويت" للشيخ يوسف القناعي ص ٥٦، وقد نفى الشيخ عبد الله النوري في كتابه "خالدون في تاريخ الكويت" ص ١٠٣ أن يكون للشيخ محمد سعيد طلبة أو أنه درس، وهذا نفي في غير موضعه كما ترى.

العالم العلاَّمة الفاضل محمد سعيد الكويتي حفظه الله تعالى في ٢٣ جمادى الثاني سنة ١٣٠٢، قاله كاتبه إبراهيم بن صالح بن عيسى ساكن بلد أشيقر لطف الله به».

ومن الذين رحلوا لطلب العلم من علماء الكويت أيضاً الشيخ محمد بن إبراهيم الغانم، المتوفى سنة (١٣٢٥هـ)، حيث رحل إلى الأحساء، يقول عنه الشيخ القناعي: «وساعده توقد ذكائه؛ حتى أدرك ما لا يدركه غيره في مدة سنتين، ورجع إلى بلاده، وشرع في التعليم محتسباً لله، وأدركته الوفاة، وهو في ريان الشباب».

وشهد له علاَّمة الكويت الشيخ عبد الله الخلف بالعلم والفضل، حيث قال عنه: «العالم العامل، اللوذعي الألمعي، الشيخ محمد بن إبراهيم...» وحسبك بهذه الشهادة من هذا الإمام العارف بأهل العلم وطلابه.

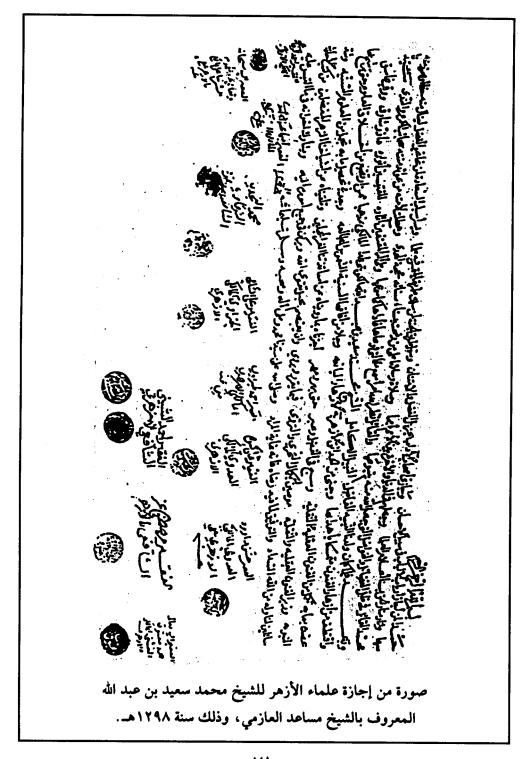



ابترا فا قراءة على سينها المنه العالم العلامة الفا أعلى المعين المنه العالم العلامة الفا أعلى المعين المنه المنه

صورة من الورقة التي فيها ذكر قراءة المؤرخ العلامة ابن عيسى . على الشيخ محمد سعيد الكويتي سنة ١٣٠٢هـ، وهي بخط ابن عيسى .

آهة ه الرقة مكتربة بقاله المامل الوديا المائي الني المؤلفة المرافع بدعام اللك المؤلفة وحوالله المائية المستقبل لحياة غير شهب لمعترك بمطلف كالجنابة والصّلاة فضا لغاية لكفنه ودفنه فاون تعذ ربيم وقلم الذوجان بالقضاء ان صحّ النكل ولم بالفوات واباحة العطمث برف نديح المنسؤلل بلاقضائم الاقرب فالاقرب من اوليا بير

نموذج من خط الشيخ محمد بن إبراهيم الغانم مع ثناء العلَّامة ابن دحيان عليه.

وممن وفد من العلماء إلى الكويت واستقر بها إلى أن توفي الشيخ محمد نوري الموصلي والد الشيخ عبد الله النوري، فإنه قد جاء إلى الكويت بطلب من أهلها سنة ١٣٤١هـ، وعَلّم في مدرسة المباركية، وأمّ في بعض مساجدها، وقد أخذ بعض الإجازات من العلماء، وممن أجازه الشيخ محمد بن خليفة النّبهاني الطائي المكي المالكي المتوفى سنة ١٣٦٩هـ(١).

هذا ما أردت الاستطراد به في ذكر بعض الشذرات عن علماء الكويت.

ولا بد في نهاية المطاف من ذكر بعض النساخ للمخطوطات:

فمن أوائل النساخ: علي بن مسيعيد بن أحمد بن مساعد بن سالم، نزيل «فيلكا» إحدى جزر الكويت المعروفة، فقد نسخ «موطأ الإمام مالك» بخط حسن مشكول سنة ١٠٩٤هـ.

ومن النساخ: عثمان بن علي بن محمد بن سري القناعي، فقد نسخ كتاب «التيسير على مذهب الإمام الشافعي نظم العمريطي» وكان نسخه لهذه المخطوطة سنة ١٢١٣هـ.

ومن النساخ أيضاً: الشيخ العالم محمد بن عبد الله بن فارس، فقد كان ينسخ كثيراً بخطه الجميل، ومما نسخه «ديوان المتنبي» وذلك في صفر سنة ١٢٦١هـ.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في «الأعلام» للزركلي (١١٦/٦).

وكذلك شقيقه الشيخ حمد بن عبد الله بن فارس، فإنه نسخ كتاب "نيل المآرب شرح دليل الطالب" للتغلبي. وذلك في صفر سنة ١٢٨١هـ، ونسخ أيضاً «شرح الرحبية في علم الفرائض» لابن حجر الهيتمي المكي، وانتهى من نسخها سنة ١٢٧١هـ.

ومنهم أيضاً: القاضي الشيخ عبد الله بن محمد العدساني<sup>(۱)</sup>، فقد رأيت مجموعاً بخطه من إحدى عشر رسالة، نسخه ما بين سنة ١٢٤٩هـ إلى سنة ١٢٦٨هـ.

ومن النساخ المشهورين بحسن الخط: عبد اللطيف بن عبد الرحمن المطوع التميمي الحنبليّ؛ فقد نسخ كتاب «مروج الذهب ومعادن الجوهر» للمسعودي في ربيع الأول سنة ١٢٦٢هـ، ونسخ كذلك «نيل المآرب شرح دليل الطالب» للشيخ عبد القادر التغلبي (٢) في رجب سنة ١٢٦٩هـ.

ومن النساخ: سعود بن محمد الزيد الحَنْبَليّ أحد تلامذة الشيخ عبد الله بن خلف الدحيان، فقد نسخ منظومة «حديقة السرائر في نظم ما جاء من الكبائر» لعبد الله بن محمد البيتوشي؛ وذلك في رجب سنة ١٣٤٧هـ.

وأما الشيخ عبد الله بن خلف بن دحيان فإنه في هذا الباب بيت القصيد، وأول العدد، وواسطة القلادة، ودرة التاج، فقد كان \_ رحمه الله



<sup>(</sup>۱) تولى القضاء من السنة ١٢٣٥هـ إلى سنة ١٢٧٤هـ. اصفحات من تاريخ الكويت، للشيخ يوسف القناعي ص ٣٨.

 <sup>(</sup>۲) لأهل الكويت اهتمام بهذا الكتاب؛ فقد طبع في المطبعة العامرية بالقاهرة سنة
 ۱۲۸۸هـ على نفقة علي بن محمد بن إبراهيم من أهالي الكويت كمافي خاتمة
 الطبع.

تعالى \_ حفياً بالمخطوطات ونسخها، واستكمال ما كان ناقصاً عنده منها، فإنه \_ رحمه الله \_ نسخ بخطه النير الكثير<sup>(۱)</sup>.

هذا ما أردت الإلماع إليه، ولفت النظر له حول الحياة العلمية في الكويت، وأنَّه كان هناك اعتناء واحتفاء بالعلم ودراسته مما يصلح أن يكون نواة لدراسة متكاملة عن هذه البيئة، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) انظر كتاب (علاَّمة الكويت عبد الله الدحيان) لراقمه ص ٢٠٣.

## بسايدالعالجيم

حداكم لغلط فالنيسة ماكساد والصلة والسلاع لمسيرنا محروع إحمار للبياء وأتبالعين لرم إليع المعاد احابعد فيقول العبلفة محدر النيخ ليفتر بحكر سينان لماكا للعلم انفيضاعة وقد حكمة العلام الاعلام المساومناء طلب في الاخ في السراحة محد نفري ابن احد افندى الشهيريابن فرامز بك المصلى للوطن في المذهب السلفي العقيدة الرذاعي المشهب الما اجيز يعمرونان بعدان قرم على لدره النمين في اربعين حديثا مدالمرسلين فأجدته الحذلا بلغني الله والماه اسنى المسسالك نقلت اخرت المنكر بخله بجسيم رديان كافداجا ترذمت أثن العظام منوثر فيبزي سنا ذكلعاف بالدوال لكليربيدى الشيزال بدم إمين بالعاف باستعال البياح وبالعلامة السيدرصول عضيخال فيعليفنه برنا دسيالعمري شند غيمنا نخالمذكورن فرنستانسم اليانوالج خطاب نيالت وعدالنس وثبت فيخالشخ تمت الكندن المصارى لمستحصرات ومراسا يدمحدعا بدوم مشائح فيزال نيع الحداية وازالاغتان غوثائخا بلادمنها لثنج لرهبانيا جدرى غالث يزعبا النيقاوي ومحديره محيدالامرائد غ متائخ باالمدكورين فيثنيها ومثنتا أبينيخ البيثي وروبز الفوسيخ الثيخ والسرالكسروغ الشيرداود الغلعاوي ال ومي والشيرع إملات فيادى والشيؤسيمال فبآ والشيخ محالف وأكولشج والنغ لبالالبخاق النج مح الررق والنج مح المقاد والنبخ والطحلادى والشيخ عدار ديروالني عبدالمليم فيتن والشيخ محررع الرحول فيمناذ واخذ (B)\

صورة من إجازة الشيخ المؤرخ محمد بن خليفة النبهاني بخطه، للشيخ محمد نوري والد الشيخ عبد الله النوري. وهي محفوظة في مكتبة الكويت الوطنية، المكتبة المركزية سابقاً برقم (١٠/ مخ). الافهد المعتمالوال قال لعلى في اوكوا اوطالعظيم ويخوه والتفييره عبس كافيه وينبؤ با قاصغول وبكله عباج الابميتة اوخراو فن جهودة و مخوه ول ترفي جاب او سكين في البدا و فص في المعتمرة ولا لابميت المعتمرة الاولد واقرار بشج ليس اقرار بحلها وبستان الشيل المنتجا ده على بري المنتجال المعتمرة والأخر فساده فقول برين المنتجال المعتمرة والأخر فساده فقول برين المنتجال المنتجا

نهاية كتاب ﴿أخصر المختصرات﴾ للبلباني بخط الشيخ محمد نوري والد الشيخ عبد الله النوري، وذلك في الكويت سنة ١٣٤٥هـ، وهي محفوظة في مكتبة الكويت الوطنية برقم (٧/م خ).

فايتالله بحالفالهب مؤرالكم تركاع الأترف للننب بوالالتكادعا بذف الكظلوم كالك كناعن زبيب أسارع أينيدان عسرن المتظاب استعلموكا للعي هُنْبَاعِلُ لِحَدِي ثَمَا هَنُيَّ أَنْهُمَ كِنَا حَكَ عَنَاكُمُ اللَّهُ الْمُؤْتَةُ عَنَّ عَلَ إنايَّ وَنَعْمَ ابنَ عَفَان وَمن عموف مّا تَمَا لن تَمُلُك مَاشِيتُهُمَا بَرْ عِعَاد اللَّالْمُ لَهُ رالين ي يَخَلِ وَان رَبُّ الضَّر يُمَّ وَالْعَنْيَمُ مُرَّانَ مُمَاكُ مَا شُنْتُهُ مَا بإامثرا لمؤنمن بالمبالمئ يتكفيا كصرانا لألك فاكمآء والكلاانست علي والكا والوين وابترانيه إنهرا ورزان قذ خاتمته مراثنا لدكادهم ومياحهم فاتلواعليه فيالجالبة فاستكواعليها فالاستكام كالذي نفسي كيدو كوللا الماكا لذي عراعكيه مَنْ عُلَمْ ذِيلَادِهِ سِينًا عَزَلَهُ وَشَهَا مِنْ مُحَلَّا لَهُ خُلَّا مطعمان النبي حكل إلله عليد ولم فاك لحنستراسك والنامي وكأكاف كالعركاك الماج إلذي تَجُول اللهُ بدلكَ فُوكَنَا لِكَا يُم لِذَنَّ تَعِيمُ لِلنَّاشِ كِلَّ قَدْمَ كُلَّ فَالْعَافُ ثُنَّ

الورقة الأخيرة من (موطأ مالك) نسخة المستشار عبد العزيز حسين، وهي بخط علي بن مسيعيد بن أحمد بن مساعد بن عبد الله بن سالم نزيل فيلكا، وذلك في سنة ١٠٩٤هـ، والصورة من مركز البحوث والدراسات الكويتية.

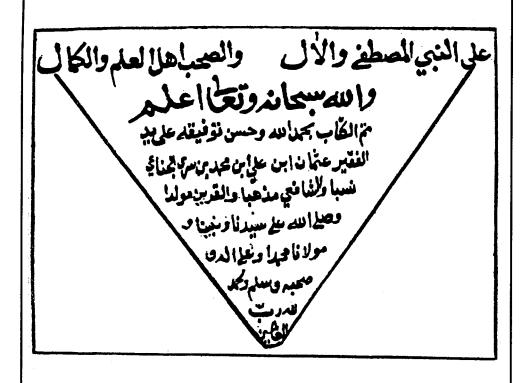

الورقة الأخيرة من «التيسير على مذهب الإمام الشافعي نظم العمريطي» بخط الناسخ عثمان بن علي القناعي سنة ١٢١هـ. من كتاب «من هنا بدأت الكويت» لعبد الله الحاتم، ص ٦٠.

انْ كُنْتُ لَاخَيْرًا أَفَلْفَ فَاتَّىٰ فانجاب عنك العشا الع خَدِّ كَانَكَ لَا هِ انتحى الدَّبْطَانَ بِعَيْنِ ذِي الْطَلِّي وَالْحُسْمَانِ وَالْمُصْلِ وَالْمُسْمَانِ وَالْمُصْلُ وَالْمُنْنَا رصغالواقيح في سنة احتك وسناين بعد الإلف والماتمان بن الهيرة النبوية عانها جرما انصال شار والسلام بَعْهُمُ اَفْعُرَالِي وَخَادُمُ نَعَالَ اَلْعَلَاالَهُ انْغَابُ لِمَنْعَدُ وَإِنْ حَضِرِلُمُ نَعِيدٌ عَبْنُ عَمِلَابِ عِبِدَالِتُهِ بِنَ مَعَالَهُ اللّهِ الورقة الأخيرة من (ديوان المتنبي) في مكتبة علامة الكويت الشيخ عبد الله الخلف الدحيان المحفوظة في مكتبة الموسوعة الفقهية برقم (٤٣٥). وهي بخط الشيخ محمد بن عبد الله بن فارس سنة ١٢٦١هـ.

مساعناصاصالها والسعة لوحيت السلم علاها طاعنك اعقان من اهاالسوات وا المسانا وعدنا لهنادها تنالنها الموانات والأناهد فاعتدست وتماحه عالاجال والمعاعل بالصواب وعنيه علمالكتات وهنا احزماتيس مناشك هذا الكتاب اللهم والطف بمنظهم بعث الاعتبار واصلوماهنا وآلفا وغادعن اعر سورب العالمي قال مؤلونه سافيرالاء تعالى السا مايتهن وواحد وتمآنين من هجرته صياالله على قط هدين عياي من خارس النخاري المشاغفااس لرولوالرنير المتعالح والمسلم

> نهاية (نيل المآرب) للتغلبي نسخة مكتبة الفارس الخاصة، بخط الشيخ حمد بن عبد الله بن فارس، سنة ١٢٨١هـ.

في صوف هن المسلم على ابن عيل وعيم وصل جعل هوا بينه وببى وبين الله فقداستوسى وصافط وكآ خرمنى فيبطدن ا نكاع قاضى لا يصلوللقضا بحماله ا وعدم دیا نه وها القدر الذی د کرت کاف للصيالذك ومنا يحران سناء الله تعالى كغائله وفقه الله نفال فقد اما حضرني في هذه المستمله معرست خلاكال وتقسيم المبال والمانيمانه استعل وبرسوله صلى للاعلي ويرا توسل المدهن على الل فالغول والعل وصلى لله علىسدنا محد وعلى اله وصح يحتروالحدسر سالعالم وأفق الغاع م كناسب معرب المكلم بقلم لعدالفان عبداللها به محل لعدساني بسا عهراللاتعال

نهاية إحدى رسائل المجموع رقم (٨٧٤) من مكتبة العلاَّمة ابن دحيان المحفوظة في مكتبة الموسوعة الفقهية، والمجموع كله بخط الشيخ عبد الله بن محمد العدساني. وكان المؤليد بنعيد ما يو معطلفا على والمؤسسة والأيلم النافير من فتن عالمان يد برون بقو وكان المؤليد بنا والمنطقة المن المنطقة ا

نهاية «مروج الذهب» للمسعودي، بخط الناسخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن المطوع، وعلى طرته تملك لعلي بن عبد الله البدر سنة ١٢٨٧هـ، وهى في مكتبة الشيخ عبد الله الخلف برقم (٥٠٤/١ ــ من مكتبة الموسوعة الفقهية).

| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يارب قد طالت علينا المده الحمي يارب هذي الشده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| والحدلله على الصراء كالدائجة على المراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وعم بالصلوة والتسليم نسيد ذا العن والنكر نعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| والالوالصعبلذين عاصوا وصابروا ومابطوا وكابدوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مأنكت سورة الانشراح اونسخ الليل سنا الصباح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| والدارجوا دفع كل مني عني وان يختم لي بخرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تمت ولله أعجدو المنه وصلى الله وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| على سيديا محد كلماذكره الذاكرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وغفل فن ذكره العا قلون بقلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المام |
| الفقيرالي المولى الغني سعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ب محدان بالحبالي عفي عنرووالدبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وعيع المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وقدكان الغراغ من كتابتها ليلتر الاحد لابع وعشرين خلت ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| شهرجب سنترالف وثلاثما أثر وسبع وابعين هريدعلى صاحبها_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ا مدروالم ود ما کال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ا ففنوالصلاة وأنكى التير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نهاية (منظومة البيتوشي) في مكتبة علامة الكويت عبد الله الخلف الدحيان برقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (١٠١٩ من مكتبة الموسوعة) وهي بخط سعود بن محمد الزيد سنة ١٣٤٧هـ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# وَصَفُ النسَخ المعُتمدة في تحقِت في وَضِكِ الْأَمُواج

يسر الله عز وجل لي الوقوف على نسختين من «روضة الأرواح»: إحداهما: بخط المصنف الشيخ عبد القادر بن بدران (۱۱)، وقد كتبها بخطه الجميل؛ إلا أن هناك اختلافاً يسيراً في بعض الأوراق منها؛ وذلك أنه قد أصابه \_ رحمه الله \_ داء الفالج، فكان يكتب بيده اليسرى، وقد انتهى من نسخها في العاشر من ذي الحجة سنة 178 هـ (7) وتقع في 17 ورقة وعدد الأسطر فيها يتراوح بين 77 و 70 سطراً ومقاسها 70 سم.

وهذه النسخة كانت في حوزة الأستاذ شَامل الشاهين، إلا أنها فقدت منه، ولكنه احتفظ بصورة منها وأرسلها إلى فجزاه الله خيراً.

<sup>(</sup>۱) كنت أشرت إلى عنوان هذه الرسالة في مقدمة تحقيقي لـ «أخصر المختصرات بحاشية ابن بدران» ص ٥٠، كما أنني أشرت إلى عنوان آخر ص ٥٠، وهو «الأجوبة البدرانية عن الأسئلة الكويتية» وذلك اعتماداً على نسخة العلامة ابن دحيان الآتي وصفها، فإنه لم يكتب عليها عنوان، ثُمَّ بعد المقابلة تبين أنها «روضة الأرواح» فاقتضى التنبيه على ذلك.

<sup>(</sup>٢) ألحق ابن بدران في هذه النسخة جوابَي سؤالين وهما: وصف القرآن بالقدم، وجريان التحكيم في ولاية التزويج، وقد أوردهما ابن بدران كذلك في «العقود الياقوتية في جِيد الأسئلة الكويتية» ص ٢٨٣ ــ ٢٩١ فأغنى عن إعادتهما هنا.

النسخة الثانية: نسخة بخط العلامة الشيخ عبد الله بن خلف بن دحيان، وقد نسخها بخطه الفارسي النير، وانتهى من نسخها في آخر نهار الجمعة ٢٣ صفر سنة ١٣٤٤هـ، ذاكراً أنَّه نسخها عن نسخة بعث بها المؤلف إليه بعضها بخطه، وتقع في ١١ ورقة، وعدد الأسطر فيها ٢٣ سطراً، ومقاسها ٢٠ سم × ٢٨ سم وهذه النسخة في مكتبتي الخاصة، وقد رمزت لها بحرف (ع).



# وَصُفُ النَّهُخة المَعْمَدة في عَقِيقُ وَرَقَ العَوَاصُ فِي النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْسُ

اعتمدت في تحقيقها على نسخة بخط العلامة الشيخ عبد الله بن خلف بن دحيان، وقد أنهى نسخها في ٢٦ صفر ليلاً سنة ١٣٣٢هـ، وذكر في آخرها أنّه نسخها عن النسخة التي عليها خط المؤلف، وبعث بها إلى السائل وهو الشيخ عبد العزيز الرشيد، كما أن الشيخ عبد الله الخلف كتب على طرتها ما يلي:

«هذه الرسالة في حل صيد الرصاص، وبيان محل الذكاة وما تَحَصَّلَ به لمؤلفها العلاَّمة المحقق، والجِهْبذ المدقق، الأستاذ الشيخ عبد القادر بن أحمد بن بدران السوري الدِّمشقي السَّعديّ الحَنْبَليّ، المدرس حالاً فنَي التفسير والحديث في الجامع الأموي تحت قبة النسر...».

وتقع في ١٠ ورقات، وعدد الأسطر فيها يتراوح بين ٢٣ و ٢٤ سطراً ومقاسها ٥ و ٢١ × ٢٧ سم، وهي في مجموع الرسالة السابقة.

كما أنني اعتمدت على النسخة المطبوعة في حياة المؤلف، وهي مطبوعة على نفقة المكتبة السلفية بدمشق لصاحبها تلميذ المؤلف محمد أحمد دهمان سنة ١٣٣٩هـ.

وقد اعتنيت بتحقيق هاتين الرسالتين، وخَرَّجت ما فيهما من حديث، ووثقت النقول إلى مصادرها (١)، سائلًا الله النفع بهما، والمغفرة لمؤلفهما، إنه سميع مجيب، وصلَّى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>١) أفضت في تحقيقي لكتاب «أخصر المختصرات بحاشية ابن بدران» في ترجمة العلاَّمة ابن بدران من ص ١٧ إلى ص ٦٣ فليراجعه من شاء معرفة حال هذا الإمام.

صُ وَرُالِحِ مَلُوطَات المعتمدة في التحقيق

ا المرفع (هميرا) المسيس عنوالم تمنیف التشرف بخرمة الارواح والسنة عبدالقا در بزاحد ابن مصطفی الحرون ما بن مصطفی الحرون ما بن بدران عما الله عنه

عنوان كتاب (روضة الأرواح) بخط مؤلفه ابن بدران

وفينها هنا بلفظها ورونيها مسلمك متوطن ن نعذه الإستكة من مدينة الكويت وط وه الناليم يا من مين توجالانسان بالمقتل وحملت لم المنكر من المنكر المنكر يا من مين توجالانسان بالمقتل وحملت لم المنكر من المنكر بالمنحل بالمنحوس ويسوره ويستفي به تم ان كان السانا قدى كيانا المقتدى كيانا المقتدى كيانا المقتدى كيانا المنتدى بالمنحوس البيان و المنتجى كيانا المنتدى كيانا المنتدى بالمنات و المنتجى كيانا المنتدى بالمنتجى كيانا المنتجى كيانا كيانا كيانا المنتجى كيانا و تدریم اینان عبالت در بن حدین مصطفی الشهور کاسلافه با بن بون عظی الدیه امن حدیث الدیه المن حدیث الدیه المن حدیث الدیه الفاطئ المن حدیث الدی الفاطئ المن حدیث الدی الفاطئ الفاص حدیث الدی المن حدیث الدی المن حدیث الدی المن حدیث المتناويمالكويتية والقازانية وابيه اسئال ان يمن علجيع مادا استة النين واربعين وللائها فة والف مناط الصلاة وأتمال وتغوا لجادى الخ



الورقة الأخيرة من (روضة الأرواح) بخط المصنف ابن بدران

«امرتریکررننظی فرکه م امنویم اصعیری کم آن ده بلنظ النیهٔ دَمَّا رَهُ مِلنظا النیهُ دَمَّا رَهُ مِلنظاهِرُهُ است وموارة بلنظ متاب الأمك ومدجات فركاهم امرتعالى بلنظاله داوة ةالعطا الماران مَن حاج(المادا وال سلام جرا حدود مسدلر وميشرقي تعكم ونج الاسلام مأفجعي ونيه حيث كا دينوسنشر في والشيرك فحفذا هدا لمها جزال احدود سدار حق المكفام إذا جاءكم الأنبات مها جوات فلتضعيفها كانت المراة ا ذارات البنيها للقلكم العجرة تحتلف باختدون الذبات والمقاصلة فيقول صلاا موعيي كأما فاالطال كاذاب جردن قبل فتم كمرّتها يحروحا ليالمدنية ومدِّها جرزها جرفهم حلوفك ومؤجيه التزيذي وقديعض نسنخ كمآ برمختوا والوحا ديث في هذا الله كأثرة إيراب اقدل اصل الهجم حوان ملة الشرك والاشتقال شد ال واراه صلوم كل وكلجها تدايل از ادعال كامكرت معتبرة شوطا اوبالنيدة ولها حنب ل ضفائعكما ، بماشيش ومكني فيرح يحدة الاحكام للحافظ عيدالفني المقدسي والإجهابيمام ونخ إدز حصليانيك ون هج ترملل هذاا لمعنى اشا رفحائحه يشسال إعادة مال طح ال ارضالحيث المالني مني كما هو معلوم وقد بعث البيصل امرعلي كلم ان هذه إدامراً ة منطحها في دادان سلوم نجوتزالى ما ها يوالير وقد تنكل سطل هذا المعيب دن كا نت في ترال وي بصيبها اوالأ ة فيكحها فهوترال ما ها جوالبرنغدنع بانيت دانما لكالره ما نوى فن كانت هجرترال اصرومع لم فهجرترال اصرمر احدحا بمسئ تميزالب وات بعضها عن بعض كتميزماءة الظري علوة حلنها نادمها خرجت مزدخص ذوج وباصرما فزجت الصحب لعرو ومعولرهم داندج روالجذارة سنده حماائ عباص وصفه احتلها فاكسد لمانزل فعرافظ العصرية وهوالنسبة التيهيندن مولها النتهاء في كتبهم ما نبها انها عمية إلى بلنظ فيمارب الشمطان حصول ما تؤه بهجمة فعاقرا للفدب فحالدتي بالعل وهلاهد وصده لامركي المغيا الاصرمغرط معذه النب داله وترمن كانت ججرتهن والالثوك الدوا داله صلاح كطلب ثن يصيه المفهوديان بيزدا فنعتي لامدعن قدود وتشعلي اصلكتهن ميعن سبكان عدنزاكك احدجما الرزاد بليالسليذ مكر تقيل اتلف المالعل فيآء ويزمان في سأمخ الجابلو وادلادهم. وسكناح في بدوع هذه التي المسلكيك يعافزة أم كه وهل هرسال اككنا وآزاليف دويزعى متباءالال عائتدلونه لوائا خاهنيءالرجلية وكينسا عالها معل يأنهن سمضنا المشفعل فالدب والخفادمن فقام كمه وحاقويكم إذا حفرتها وكدى مسماايها تتدم الصه زعلي وماقد مكم فيضعهم مطوستك الشوعية وطخيا الاسعادا وخزحا واخالسكنى فيطه والكنى ولاتملف المائما تملف المائ تملف العيزفا فتحام وما متومكم في رجلين سمعا إن الجومج الديد والسكين والسكنى بها ميقيان الكالم بفكة يتسوارم دومنالد فواق حكم يخاف لرميزاد كدم ما حكم المترض به ا وَا مًا لم فل رِون لم جعدا . و ما تعليم فيم وفين يجيهم من حدَّدَه ومب يبغينم مئ قاكس السطوعا تغولون فيحجعته ملكها الكنى دوخها مسبلون متعطفون بالملح ی ن منی او جدیز علیها مکتبت علیها مایسّده و معمّت بر حالهٔ ولرصّ ا المحد صرعلى كل حال والصدة والسعاعل خائزاه نيبًا ووجير والال و مابعد وعواجد امتزاماته وبانسؤلون فيانا مركل تؤكماالتم لصورا لايثبتر وتقدو الليتيا جنادتًا وَ احدادی لوجل ما مي ا و ن رعيرًا الف ده والوق ي ترجيرً ملد کاهه م كالغردوة وفرائيا نهم هل هسائيان كامل ويتغاوت ومع والمث وأعزموكل عيال ديريم رقالة فزائه فيزيجته الفارم داديو كالف دن فاتعملون هلاالرجا ت الدم سما الهمزي/مني يذكى باعضدن لذلك دريونهيني تعودهم في المادا فيقول للتئوق بخدمة الكئاب والسنة عبدالقادرن احدبزمصطنى بل ن ارنی در وصل تعمیرای مهم جائزام که وما قولگی فی قوامیم احد علم برکالون بگا حكم علي مغيرال دمية بل يقافعه الكن هاي شيل درجن وسكى ا وبعص دميلا دباحدالتوفيق واليك الصاال خوفىها لعجالة فصال جدبة ا الوقائل الوجن اليعد دوالف دون جزيرة الحرب مناهير في المورد الحرب كردهم الرف الرفيم

الورقة الأولى من (روضة الأرواح) بخط العلامة ابن دحيان

ولايراهى فخاله حكام وهنا وقف مجال القاعن التجول في حدد أن الجوب كسب الفقير عبد القادر تب بدران حامداً ومصلياً ومسل ونقل هذه الاجوبة عبد الله بن خلف الحتايين نسخة منها بعث بعا المؤلف الى بعضها بخطه حفظه الله تعالى وننع بعلومه الامة ولطف به وعق عنر بعضها بخطه حفظه الله تعالى وننع بعلومه الامل كمدد على المراح المراح في المراح ال

الورقة الأخيرة من (روضة الأرواح) من نسخة العلَّامة ابن دحيان

المستذكر يزكمون وتهاالذي حنوكم قدا يخلطبا ابعاس ماس مصالاتها العقد يداك تأفيد نبيث معنى الاتزاك و قدعلًا العمليَّة تجريحهُ بأن ا مالَّة الو بها جلال العموالشجر من جماً مها و لا كم اهالمنجت والمتردية والنطيحة وا نزما ورصاص بعدقية فغيكه فهايجرم الكدام لاافتدينا كغال الصهاباليا ويتعنده جلمقا فيامام المسئلة الاول في بيان حكم الذجوم ميا بالمصاحب سيّا كا نه صيدا اديني مقدورعل الذبوح البناريقدود ولآ اصول مذهب إدمام المحدب حسنبل بض العمغدوخ ي ع - اتحل وبأ بعرتعال العدق هكذا عيَّ ا! واللية مطلقا الميجوزة يزهاني بعض للبحوا غيرمين فيرابه ومغ الرقباص ب فاجبته مستعنا باله تعالى وتتوكلاعا رهلاصب اللبترا وعزها فانحقر ائرف برعل لمصلاك ولم يكن عندؤكم الورقة الأولى من «درة الغواص في حكم الذكاة بالرصاص، بخط العلَّمة ابن دحيان

وا ما د و توعر في مثرا لميخ مع الة لم يحل الذبيحة بعد كما قدمنا ه م وله الإعاز وشالالحام' خار الذلف وتدفعنا من اول شيخالدال بحاع عان وجده في الروضة 11 صعلة يج واللبتزاستنا دااليصدي واما عمل الذكاة فاكلق فرائحلت دالليزة ا المتقدم والأنعلج this world فذاالحا الورقة الأخيرة من «درة الغواص في حكم الذكاة بالرصاص» بخط العلَّامة ابن دحيان

ا المرفع (هميرا) المسيس عنوالم



# 

للإمَامِ عَبُدِ القَادِرْ بِزَاجِمَدِ بَن مُصَطَفَى بَرْبِ دَرَانَ الدِّمَشِقِيّ (١٢٨٠ - ١٣٤٦ م)

> خقِيدة هُمَّارُيْزَالِ الْمُخْجِيدِيْنَ هُمَّارُيْزَالِطِيرِ الْمُخْجِيدِيْنَ

ا المرفع (هميرا) المسيس عنوالم

## بسم والله التحزالتي

لك الحمد (١) يا من مَيّرْتَ نَوْعَ الإنسان بالعَقْلِ، وجَعلْتَ له الفكر ميزاناً يُفكِّرُ بالمحسوس ويُصورهُ ويستضيءُ بِهِ. ثُمَّ إِن كان إِنساناً عَرَضَهُ على العَقْلِ فَمَيَّزَ به من الصَّحيح والسَّقيم والمعْتَل؛ وإن لم يكن إنساناً اقتدى بِكُلِّ ناطِق باللسانِ، واتبع كُلِّ ناعِق، ولم يَعْلَم من حَقيقةِ الحياة سوى قضاء الشَّهْوتين: البطنُ والفَرْج، فإذا استأصلت به هذه الطبيعة ادعى أنَّها هي الكمال، وأنَّهُ حاز معرفة كل شيء، وأن أوْهامَهُ وتخيلاته هي هواتِفُ عَالم الغيب والشَّهادة، وأنها هي الشَّرع الذي ينبغي تقديمه على النواميس الكونية والشرائع الإلهية؛ فاستكبر وأخذ يدعو إلى ما أوتيه من الهداية بزعمِه، ويلوم من حادَ عن طريقته، وما هو إلَّا أنَّه كلما استغرق في تلك العين الحمئة تباعد عن الجَنابِ الأَقْدَس والتحق بِعَالَمَ الحيوانات العجم.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ع) ما يلي: «الحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وصحبه والآل.

أما بعد:

فيقول المُتَشَرِّفُ بِخِدْمَةِ الكتاب والسُّنَّةِ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى المشهور بابن بدران \_عفا الله عنه \_ قد وردت عليّ أسئلة من بعض سكان مدينة الكويت طالباً منِّي الأجوبة عنها فكتبت عليها ما يسَّره الله وسمحَتْ به حالة المرض، وبالله التوفيق، وإليك أيها الناظر في هذه العُجالة نص الأجوبة».

والصَّلاة والسَّلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### وبىعىد:

فيقول الملتجىء إلى كَرَمِ ربهِ تعالى الكريمِ المنانِ عبدُ القادرُ بن أحمد بن مصطفى المشهور كأسلافِهِ بابنِ بَدْران عفا الله عنه وعن والديه آمين:

هذا كتابٌ وضعته أخيراً مناطاً لخواطري ومقيداً لِمَا يَرِدُ عليَّ من الأسئلةِ والجوابِ عنها، ولِمَا يولده الفكر القاصِر مِنْ معنى آية أَوْ حديثِ نبوي أَوْ مسلك أَدبي أَوْ مخترع عقلي يتنقل فيه النَّاظِر من روضةٍ إلى بستانٍ، ومِنْ جدولٍ إلى كوثر، ومِنْ ورودِ الخمائل إلى خَمْرَةِ بَابِلٍ، ومِنْ ثَمَّ سميته بروضة الأرواحِ»، وكانت البداءة به في نهاية محرم الحرام سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة من الهجرةِ النبوية على صاحبها أفضل الصَّلاة وأتم السَّلام.

وهذا يصلح لأن يكون القسم الثالث من كتابنا «الفتاوى الكويتية والقازانية»، والله أسأل أن يَمُنَّ على جميع ما أكتبه بالقبول، وهو الهادي إلى سبيل الحَقِّ والهدايةِ.

 وردت عَليَّ هذه الأسئلة من مدينة الكويت وما والاها فرقمتها هنا بِلَفْظِها:

#### قال السائل:

ما تقولون في جهة ملكها الكفار، وفيها مسلمون مُتَوطنون بأموالهم وأولادهم. أَسُكناهم في بلادهم هذه التي امتُلِكَتْ، جائزة أم لا؟



وهل هم سالمون من الإثم؟ مع أنهم غير راضين بذلك، باغضون لذلك، ويرون قعودهم في بلادهم كالضرورة.

وفي إيمانهم، هل هو إيمان كامل أو يتفاوت؟ ومع ذلك إذا عزموا على قتالهم فلا يرون لهم جهداً.

وما قولكم فيهم وفيمن يحبهم مِن هؤلاء ومَن يُبْغِضُهُم، ومَن يمتثل أمرهم، وهم عالمون أن حكمهم مخالف لشريعة الإسلام؟

وما حكم المتوطن بها إذا حُكم عليه بغير الشريعة، بل بقانون الكفر؟ هل يمتثل ويرضى ويسكن أو يعصي ويهاجر؟

وما قولكم في رجلين سمعا أن الهجرة إلى بلاد المسلمين والسُّكنى بها يتلفان المال بغلاء الأسعار أَوْ غيرها، وأن السُّكنى في بلاد الكفار لا تتلف المال إنما تتلف الدِّين، فاختار أحدهما السَّفر إلى بلاد المسلمين وآثر التلف للمال على بقاء دينه، والثاني سافر إلى بلاد الكفر وآثر التلف للدِّين على بقاء المال، ما تقولون في إيمان هذين الرجلين وكيف إيمانهما؟

وهل يأثم من سمَّىٰ هذا الشخص المسافر إلى بلاد الكفار: «منافقاً» أم لا؟

وما قولكم إذا حضرت جنازتان إحداهما لرجل ممن يدَّعي أنه من رعية النصاري، والأُخرى من رعية ملوك الإسلام، وكلاهما مسلم أيهما تقدم الصلاة عليه؟

وما قولكم فيمن خُوصِمَ، وطلب حكم الشَّريعة، وحكمت عليه الشريعة، وقال الآخر أنا من رعية النصاري وأُريدُ حكم النصاريٰ.



فما تقولون هل مالُه حلال؟ وهل هو مرتد أم لا؟

وما تقولون في أُناسِ تركوا التعلم للأمور الدينية، وتصدوا للتعليم بلسان النصارىٰ؟ وهل تعلم رطانتهم جائِز أم لا؟

وما قولكم في قوله ﷺ: «لئن عشت إلى قابل لأُخْرِجَنَّ اليهود والنَّصاريٰ من جَزِيرَةِ العَرَبِ»؟ وما هي جزيرة العرب؟ أفتونا مأجورين<sup>(١)</sup>.

### الجسواب:

أقول: أصل الهجرة: هجران بلد الشّرك والانتقال منه إلى دار الإسلام، كما كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون إلى المدينة، وقد هاجر من هاجر منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى النجاشي كما هو معلوم.

وقد بيَّن النبي ﷺ أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيَّات والمقاصد في قوله ﷺ: ﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيءٍ مَا نوى، فمن كَانتْ هَجْرَتُهُ إلى الله ورسُولِهِ، ومَنْ كَانتْ هِجْرَتُهُ إلى دُنْيا يُصِيبُها أو امْرَأَةٍ يَنْكحها، فَهجرتُهُ إلى ما هَاجَرَ إليه»(٢).

فقد نَصَّ على أن من هَاجر إلى دار الإسلام حبًّا لله ورسوله، ورغبةً في تعلم دينِ الإسلام، وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشَّرْكِ، فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقًّا، وكفاه شرفاً وفخراً أنه حَصَّلَ ما نواه من هجرته، وإلى هذا المعنى أشار في الحديث إلى إعادة فعل الشرط بلفظه في جواب الشَّرط؛ لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدُّنيا



<sup>(</sup>١) سقطت هذه الكلمة والتي قبلها من نسخة (ع).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩/١)، ومسلم (٣/ ١٥١٥) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

والآخرة، ومن كانت هجرته من دار الشَّرك إلى دار الإسلام لطلب دنيا يصيبها أَوْ امرأة ينكحها في دار الإسلام، فهجرته إلى ما هاجر إليه.

وقد تكلمت على هذا الحديث بما يشفي ويكفي في شرحي «عمدة الأحكام» للحافظ عبد الغنى المقدسي.

وخرَّجَ ابن أبي حاتم، وابن جرير، والبزار في «مسنده» عن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ قال: لما نزل قوله تعالى: ﴿ إِذَا جَاءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَكُ مُهَنجِرَتِ وَرَضِي الله عنهما \_ قال: لما نزل قوله تعالى: ﴿ إِذَا جَاءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَكُ مُهَنجِرَتِ فَالَّمَ عَنْهُ وَلَهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ الله والله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ ورسوله. ما خَرَجت إلاَّ حبًا لله ورسوله.

وخَرَّجه الترمذي في بعض نسخ كتابه مختصراً (١).

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وكُلها تَدل على أن الأعمال لا تكون معتبرة شرعاً إلا بالنية، ولها معنيان عند العلماء:

أحدهما: بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر عن صلاة العصر مثلاً، وهي النية التي يدندن حولها الفقهاء في كتبهم.

ثانيهما: أنها تمييز المقصود بالعمل، وهل هو لله وحده لا شريك له أم غيره؟ أم الله وغيره؟



<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۳۳۰۸) مختصراً كما ذكر المصنف، وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (۲۰۸/٦)، والبزار (۲۲۷۲ كشف الأستار)، وابن جرير في «تفسيره» (۲۸/۲۸) من طريق أبي نصر عن ابن عباس به.

وإسناده ضعيف؛ فيه قيس بن الربيع، الأكثر على ضعفه، وأبو نصر قال عنه البخاري: وأبو نصر هذا لم يُعرف سماعه من ابن عباس، «تهذيب الكمال» (٣٤٣/٣٤).

وهذه النية هي التي يتكرر لفظها في كلام النبي ﷺ تارةً بلفظ النية، وتارةً بلفظ النية، وتارةً بلفظ الإرادة، وتارةً بلفظ مقارب لذلك، وقد جاءت في كلام الله تعالى بلفظ الإرادة، قال تعالى: ﴿ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ وَنَ وَمِنَهُ اللَّذِينَ لَيْرِيدُ وَنَ وَمِنهَ اللَّذِينَ وَمِنهَ اللَّذِينَ الرَّوم: ٣٨]، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة.

وقد عَبَّرَ عنها في القرآن بلفظ الابتغاء، قال تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلْبِغَآءَ وَجْهِ رَيِّهِ ٱلْأَمْلَىٰ ۞﴾ [الليل: ٢٠] وفي آيات أُخر.

فالنية عند الفقهاء اصطلاح لهم، كما أن إطلاق لفظ التوبة في قولهم: من فعل كذا لا تقبل توبته، يعنون به أن توبته لا تُسْقِطُ عنه الحَد الشرعي، وليس قصدهم أن الله لا يقبل توبته، فإن ذلك عائِد إليه تعالى لا دخل للمخلوق فيه أصلاً.

إِذَا تقرر هذا فاعلم أن الحديث قد دل دِلاَلة واضحة على أن الهجرة لا تكون معتبرة (١) شرعاً إِلاَّ إِذَا كانت خالصة لله ولرسوله، ويدل على هذا المعنىٰ حديث البزار السابق.

فالنية شَرْطٌ قَلْبِيِّ للهجرة ولغيرها من سائِر العبادات، ويؤخذ من الحديث شروط الهجرة بطريق الاستنباط؛ وذلك أن معناها هجر بلد أَوْ قطر واللحاق بغيره.

والشارع حكيم لم يأذن بمثل ذلك إلاَّ لسبب يعود إلى ضرر في النفس أو الدِّين أو المال، لأنَّه جاء لِحِفظ هٰذه الثلاثة؛ بيان ذلك: أنَّه ﷺ لما صَدَعَ



<sup>(</sup>١) في نسخة (ع): المُفيدة).

بمكة بما أُمِرَ به، ناصبهُ المشركون العداء، وآذوه أشد الأذى، وتناولوا أصحابه بكل مكروه، بحيث لم يقدروا على إظهار دينهم، بل كانوا يجبرونهم على الرِّدَّة، فأذن للقادر منهم بالهجرة إلى أرض الحبشة حِفْظاً لدينهم وأنفسهم، ثُمَّ إلى المدينة لما ظهر بها الإسلام، ثُمَّ لما اشتد عليه الأذى وبلغ نهايته حتَّى أن المشركين هموا بقتله، أذن الله له بالهجرة إلى المدينة.

وما زال أصحابه الذين بَقُوا بمكة يهاجرون موحداً ومثنى وجمعاً، إلى أن فُتِحتُ مكة، وصارت دار إسلام، فَمَنَعَ الهجرة منها فقال: لا هجرة بعد الفتح...» والحديث مروي في «الصحيحن»، وغيرهما(١).

وهذا يتضمن معجزة لرسول الله على بأن مكة تبقى دار إسلام لا تتصور الهجرة منها، فالهجرة من مكة غايتها الفتح؛ لأن كلمة: "بعد" تدل على الغاية كما هي في قوله على "لا يُثمَ بعد البلوغ" (٢)، فجعل البلوغ غاية لليُثم، ثُمَّ بيَّن أن الهجرة من مكة وغيرها بقي نوع منها، فقال بعد قوله: "لا هِجْرَة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية وإذا استُنفرتم فانفروا " فأتى بلفظ: "لكن " وهي تقتضي مخالفة ما بعدها لما قبلها، والمعنى أن مفارقة الأوطان التي هي الهجرة المطلقة انقطعت، لكن المفارقة للجهاد ولطلب العلم، ولمن يناله أذى في دينه ونفسه وعرضه وماله باقية مدى الدهر، ويدل لهذا ما رواه أبو داود، والنسائي عن السّعدي مرفوعاً: "لا تَنْقَطع الهِجْرة ما تُقُبّلت



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦/ ٣٧)، ومسلم (٣/ ١٤٨٧) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٨٧٣)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١/ ٢٨٠)، والطبراني في «الصغير» (١/ ٩٦)، من حديث على، وهو حديث حسن بطرقه.

التوبة»(١)، ورواه البزار بزيادة: «ولا تنقطع التَّوبة حَتَّى تَطلع الشَّمسُ مِنْ مَغْرِبِها».

ورواه الطبراني عن غزية بن الحارث مرفوعاً بلفظ: «لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْح، إِنَّمَا هِيَ ثَلَاثٌ: الجِهَادُ والنِّيَّةُ والحَشْرُ»(٢).

وروى النسائي عن السَّعدي مرفوعاً: «لَنْ تَنْقَطِعَ الهِجْرَة ما قُوتِلَ الكُفَّارِ»(٣).



<sup>(</sup>۱) هذا اللفظ رواه أبو داود (۲٤٧٩)، والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (۸/ ٤٥٤)، وغيرهما من حديث معاوية بن سفيان، وليس من حديث عبد الله بن عمرو بن وقدان السعدي إلاً أنه يتقوى بشواهده.

وفي إسناد حديث معاوية مجهول إلا أنه يصح بما له من شواهد، وقد روى الإمام أحمد في «المسند» (١٩٢/١) بسند حسن عن عبد الله بن السعدي أن النبي على قال: «لا تَنقَطِعُ الهِجْرَةُ ما دَامَ العَدُوُ يُقَاتِلُ»، فقال معاوية، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن عمرو بن العاص، إنَّ النبي على قال: «إنَّ الهجرة خَصْلَتان: إحداهُما أن تَهْجُرَ السَّيِّنَاتِ، والأُخرى أن تُهاجِر إلى اللَّهِ ورسولِه، ولا تَنقَطِعُ الهجرة ما تُقبِّلَتْ التوبة، ولا تزال التوبةُ مقبولةً، حتى تطلع الشمسُ من المغرب...» الحديث. وعليه فلعلَّ المصنف \_ رحمه الله \_ دمج بينهما أو ذكره من حفظه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۲/ ۱۳۷)، والطبراني في «الكبير» (۲۲۰/۱۸) وإسناده صحيح، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ٢٥٠): «رواه الطبراني كله بأسانيد ورجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٥/ ٢٧٠)، والنسائي (٧/ ١٤٦)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٣/ ١٤٤)، وابن حبان (٤٨٦٦ ــ الإحسان) وإسناده صحيح. وقال أبو زرعة الدِّمشقي: «حَديثٌ صحيحٌ مُتْقَن» «الإصابة» لابن حجر (٤/ ١١٤).

ورواه الإمام أحمد بلفظ: «أن الهجرة لا تنقطع ما كَان الجهاد»(١).

وهذا يدل لما قاله العلماء أن الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة.

فقد دلَّت السيرة النبوية، والأحاديث الصحيحة على أن من عجز عن إظهار دينه بدار الحرب وهي ما يغلب فيها حكم الكفر، ودار الإسلام عكسها، وقدر على الهجرة لزمته، كذا فسر في «الفروع»(٢) دار الحرب، والصواب ما قاله الماوردي: إذا قدر المرء على إظهار دينه في بلد من بلاد الكفر، فقد صارت البلد به دار إسلام (٣).

فالإقامة فيها أفضل من الرحلة لما يُرجىٰ من دخول غيره في الإسلام.

ولهذا معنى ما رواه البخاري عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ : «لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يَفِرُّ أحدُهم بدينِه إلى الله وإلى رسوله عليه مخافة أن يُفتنَ عليه، وأمَّا اليوم فقد أظهرَ الله الإسلام، واليوم يعبُدُ ربَّهُ حيث شاء، ولكن جهادٌ ونيَّة (٤٠).

وألحق بعض الحنابلة كما في «الفروع» بدار الحرب بَلَدَ بُغاة وبدعة مضلة، هذا كلامه (٥٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳۷٥/۵) عن رجل من الصحابة وسنده صحيح، وصححه الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (۳/۱).

<sup>(</sup>٢) ﴿الفروعِ (٦/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) «الأحكام السلطانية» للماوردي ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٧/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٥) ﴿الفروعِ (٦/ ١٩٧).

قلت: وليس هذا على إطلاقه، بل يُقيَّد بما إذا كان الذي ببلاد بدعة مضلة عالم يستطيع الرَّد على أهل البدع، ولا يناله مكروه من أهل الأهواء، لزمته الإقامة ولم تجز له الهجرة.

وقد أشار إلى لهذا رئيس الحنابلة في زمنه القاضي أبو يعلى، قال في «الفروع»: قيل للقاضي: يلزمه السَّفَرُ إلى بلد قد غلبت فيه البدع للإنكار؟ قال يلزمه ذلك بلا مشقة (١).

فإذا كان السفر يلزم من هو قادر على إنكار المنكر لإنكاره، فإقامة من كان مِن أهل البلد في بلده إذا كان كذلك لزمه من باب أولى.

وأما الهجرة مِن بين أهل المعاصي فلا تجب بالاتفاق؛ لأنَّه لا تخلو بلد من أهل المعاصي، فالهجرة من بينهم تكليف بما لا يطاق، والجمهور على منعه.

وقد دَلَّت السِّيرة النَّبُوية، وأحاديث الهجرة على أَنَّ من يمكنه إظهار دينه، وأداء واجباته فإن الهجرة في حقه مستحبة لتكثير سواد المسلمين ومعونتهم، وجهاد الكفار والأمن من غدرهم، والراحة من رؤية المنكر بينهم، ولهذا الفرع ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»(٢).

قلت: وإذا كان هذا المعنى يحصل في البلد الذي هو فيه فالإقامة له خير من الهجرة؛ لأن أعداء المسلمين اليوم إذا احتلوا بلداً من بلدانهم أو قطراً من أقطارهم تعجبهم هجرة المسلمين منه، ليكون بدلاً منه من كان على دينهم، بناءً على قاعدتهم من أن الحكم للأكثرية.



 <sup>«</sup>الفروع» (٦/ ١٩٧).

<sup>.(14·/</sup>T) (Y)

ولهذا الفرع يتفرع على قاعدة المصالح المرسلة، وقد قال بها علماء الأصول من الحَنَابِلة، والمالكية، وقد بينتها في شرحي على «الروضة القدامية في الأصول»(١)، وفي «تهذيب تاريخ ابن عساكر»، وكل ما تقدم إنما هو في حَقّ القادر، وأمّا العاجز بعذر من أسر أوْ مرض أوْ غير ذلك فتجوز له الإقامة مطلقاً، فإن حمل على نفسه وتكلف الخروج كان له أجر.

وبقي فرع آخر صَرَّحَ به الطبراني المتقدم: «لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ، إِنَّمَا هِيَ ثَلَاثٌ: الجِهَادُ والنَّيَّةُ والحَشْرُ»(٢).

فقد حَصَرَ الهجرة بعد الفتح في الجهاد في سبيل الله، وفي نيَّة يُفارِق فيها الرجل الفسوق والفُجور إذا لم يقدر على تغييره، وفي الحشر أي جلاء ينال النَّاس فيخرجون من ديارهم، وقيل: أراد بالحشر الخروج في النَّفير إذا عَمَّ. قاله ابن الأثير في «النهاية»(٣).

قلت: وكلا المعنيين صحيح إِلاَّ أن الثاني يتضمنه قوله: «ولكن جهاد» فحمله على المعنى الأول أولى.

وبما قدمناه علمتم الجواب عن صدر السؤال الأول.

وخلاصة الجواب على ما يظهر لي أن الأعداء الذين امتلكوا بلاد المسلمين اليوم لم يمنعوا أحداً من إظهار دينه، ليس ذلك حبًّا بل خوفاً من تألّب المسلمين عليهم في سائِر الأقطار، ولمسابقة دولهم أيَّتهم تسبق لاستمالة المسلمين.



<sup>(</sup>١) ﴿نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر؛ لابن بدران (١/ ٤١٥).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص ۱۰۸.

<sup>.(</sup>٣٨٨/١) (٣)

ولا يزالون في عداء بينهم، والكل متفقون على التَّفَنن في الدسائس التي تفرق كلمة أهل الإيمان، والهجرة اليوم أعظم مرغوبهم.

فالواجب في زمننا السَّعي في جمع الكلمة، والاستعداد للجهاد باليد واللسان، والحجة والبرهان، حتى إذا حانت الفرصة هب المسلمون لجلاء أعدائهم عن بلادهم، وإلَّا فليت شعري أي بلد يقصده المهاجر اليوم يكون خيراً من بلده؟ وإلى لهذا يشير قوله ﷺ: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استُنفرتم فانفِروا».

وتجب الهجرة لتعلم فنون الحرب، ورمي المدافع، ومعرفة صنعها، وصنع الطيارات، حتى إذا حانت الفرصة حارب المسلمون أعداءَهم بمثل سلاحهم أو به نفسه، فمن كان ذلك نيته وقصده جازت سكناه في تلك البلاد مع سلامته من الإثم وهو غير عاص بذلك، فلا يتطرق إلى إيمان المؤمن منهم نقص، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.

وأما قول السائل: ومع ذلك إذا عزموا على قتالهم فلا يرون لهم جهداً.

أقول: هذا من السائل مبني على أن الجهاد لا يكون إلا بالقتال، وهذا ليس صحيحاً لأن النبي على قال: «... ولكن جهاد ونية...»، فجعل نية العاجز جهاداً، والعجز في هذا الزمان متحقق إلا لمن وفقه الله، ويدل لهذا ما في «الصحيح» عن أنس \_ رضي الله عنه \_ أن النبي على كان في غَزَاةٍ فقال: «إِنَّ أَقْوَاماً بالمدينةِ خَلْفَنا ما سلَكُنا شِعْباً، ولا وادياً، إلا وهم معنا، حَبَسَهُمُ الْعُدُرُ»(١).

<sup>(</sup>١) البخاري (٦/٤٧).

وفي «الصحيح» عن زيد بن خالد \_ رضي الله عنه \_ أن رسول الله ﷺ قال: «مَن جَهَّزَ غَازِياً في سبيل الله فَقَدْ غَزَا. ومَن خَلَفَ غَازِياً في سبيل الله فَقَدْ غَزَا» (١).

فقد دلَّت الأحاديث على أن المعذور عن الجهاد في جهاد، وقد تقدم أن الجهاد كما يكون بالسَّنان يكون باللسان، والحجة والبرهان.

### فصل

وأما قوله: وما قولكم فيهم وفيمن يحبهم مِن هؤلاء ومَن يبغضهم؟ ومَن يمتثل أمرهم وهم عالِمون أن حكمهم مخالف لحكم الشريعة إلى آخر ما قال...؟

#### الجـواب:

قال الله تعالى: ﴿ لَا يَتَغِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفِرِينَ أَوْلِيكَةَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي مَنْ إِلّا أَن تَكَفُّوا مِنْهُمْ ثُقَلَةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَكُمْ وَإِلَى اللّهِ الْمُصِيدُ ﴿ إِلّا أَن عمران: ٢٨]، فقد نهى الله \_ عز وجل \_ المؤمنين أن يتخذوا الكفار أعواناً وأنصاراً وظهوراً يوالونهم على دينهم، ويظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين، ويدلُونهم على عوراتهم، فإنه من يفعل ذلك على المسلمين من دون المؤمنين، ويدلُونهم على عوراتهم، فإنه من يفعل ذلك فقد برىء من الله وبرىء الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر، ﴿ إِلّا أَن تَكُونُوا فِي سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية في ألسنتكم، وتضمروا لهم العداوة، ولا

<sup>(</sup>۱) البخاري (٦/ ٤٩)، ومسلم (٣/ ١٥٠٧).



تتابعوهم على ما هم عليه من الكفر، ولا تعينوهم على مسلم، وبذلك فسَّر ابن جرير الآية (١).

وبهذا قال ابن عباس وقال: (التقاة): التكلم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان.

وبمثل ذلك قال مجاهد، والربيع، وأبو العالية، والضحاك<sup>(٢)</sup>، وهذا التفسير هو اللائق بمعنى الآية. وقيل: (التُّقاة): القرابة، وليس بشيء.

وثمرة هذه الآية تحريم موالاة الكفار؛ لأن الله تعالى نهىٰ عنها بقوله: ﴿ وَمَن يَقْعَـكُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ ﴾ [آل عمران: ٢٨]، قال في «الكشاف»: يعني أنَّه منسلخ عن ولاية الله رأساً، ولهذا معقول، فإن موالاة الولي وموالاة عدوه متنافيان:

تودُّ عدوي ثُمَّ ترعم أنني صديقك ليس النوك عنك بعازب النوك: الحمق.

وذهب صاحب «الكشاف» في قوله تعالى: ﴿ تُقَلَقُ ﴾ ، إلى ما قاله ابن جرير فقال: ﴿ إِلَّا أَن تَكَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَلَقُ ﴾ ، أي: إلَّا أن تخافوا من جهتهم أمراً يجب اتقاؤه، قال: رَخَّصَ لهم في موالاتهم إذا خافوهم.

والمراد بتلك الموالاة مخالقة ومعاشرة ظاهرة، والقلب مطمئن بالعداوة والبغضاء وانتظار زوال المانع من قشر العصا<sup>(٣)</sup>، أي: العداوة.

<sup>(</sup>۱) انظر «تفسير ابن جرير» (۱۵۲/۳).

<sup>(</sup>۲) انظر «تفسير ابن جرير» (۳/ ۱۵۳).

<sup>(</sup>٣) «الكشاف» للزمخشري (١٨٣/١).

ثم إنه من المعلوم أن التولية على ثلاثة معانٍ:

ويقال على مقتضى الدليل العقلي: كل من فعل ذلك كان موصباً له في ذلك الدِّين وتصويب الكفر كفر، والرضى بالكفر كفر، فيستحيل أن يبقىٰ مؤمناً مع كونه بهذه الصفة.

الثاني: المعاشرة الجميلة في الدنيا بحسب الظاهر وهذا غير ممنوع منه.

الثالث: أن موالاة الكفار بمعنى الركون إليهم والمعونة والنُّصرة، إمَّا بسبب القرابة أَوْ بسبب المحبة مع اعتقاد أن دينه باطل، فهذا لا يوجب الكفر إلاَّ أنَّه منهي عنه؛ لأن الموالاة بهذا المعنى قد تجرُّه إلى استحسان طريقته

والرضا بدينه، وذلك يخرجه عن الإسلام، ولا جرم هدَّد الله فيه فقال: ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي ثَنَيْ ﴾ [آل عمران: ٢٨]، وإلى هذا يشير ما أخرجه أبو داود عن سَمُرة بن جُندب: «مَنْ جَامَعَ المُشْرِكَ، وسَكَنَ مَعَهُ وَهُو مِثْلُه اللهُ الله

وأخرج أبو داود والتُرمذي عن جرير بن عبد الله مرفوعاً: «أنا بَريء مِنْ كُلِّ مُسْلِم يُقيم بين أَظهرِ المُشركين»، قالوا يا رسول الله: ولِمَ؟ قال: (لا تَرَاءَى نَارَاهُما»(٢).

أي: لا يجتمعان بحيث تكون نار أحدهما مقابل نار الآخر، أي: يلزم المسلم أن يباعد منزله عن منزل المشرك، ولا ينزلَ بالموضع الذي إذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۷۸۷) من طريق سليمان بن موسى أبي داود عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة بن جندب مرفوعاً.

وهذا إسناد ضعيف؛ فسليمان بن موسى فيه لين، وجعفر بن سعد ليس بالقوي، وخبيب بن سليمان ووالده فيهما جهالة.

قال الحافظ الذهبي في «الميزان» (٢/٧١): «خُبيّب بن سليمان يجهل حاله عن أبيه، قال ابن القطان: ما من هؤلاء من يعرف حاله، وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم؛ وهو إسنادٌ يروي به جملة أحاديث، ثم ذكر الذهبي أن هذا الإسناد الذي بدايته سليمان بن موسى إسنادٌ مظلم لا ينهض بحكم. وبالجملة فهو إسناد لا يصح، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲٦٤٥) والترمذي (١٦٠٤، ١٦٠٥)، وقد اختلف في وصله وإرساله. ورجع البخاري كما نقله عنه الترمذي أنه مرسل، إلا أن الحديث صحيح بشواهده والتي منها ما أخرجه الطحاوي في «شرح المشكل» (۸/ ۲۷٤) من حديث خالد بن الوليد بنحوه، وسنده صحيح.

أُوقدت فيه نار، تلوح وتظهر لِنار المشرك إِذا أُوقدها في منزله، ولكنه ينزل مع المسلمين في دارهم.

وإِنَّما كره مجاورة المشركين لأنهم لا عهد لهم ولا أمان، والمعنى أن ناريهما مختلفتان، هذه تدعو إلى الله، وهذه تدعو إلى الشيطان، فكيف يتفقان؟

وإذا تأملت هذه الآيات علمت منها أن الحكم الحادث يضاف إلى السبب الحادث، والحكم الحادث اليوم هو أن المسلمين اليوم أصبحوا إما تحت حكمهم وإما مُعرَّضين لتهديدهم، ومن سُنَن الكون أنَّ المغلوب يقلِّد الغالب إلَّا مَن عصمه الله، فلذلك كان أكثر المسلمين يوالي المشركين ويقلدهم في زيِّهم رجالاً ونساءً، وقد أخبرتنا التجارب أن الكفار ما احتلوا بلداً من بلاد المسلمين إلَّا كان ذلك بمساعدة خونة أهلها؛ حبًّا بالمال الزائل والمنصب الخاسر، فمن كان بهذه الصفة فالقرآن صَرَّح (١) بكفره بعد إسلامه، وهذا عين الرِّدَة.

قال تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالنّبِي وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَا الْخَدُوهُمُ أَوْلِيَا ﴾ [المائدة: ٨١]، وليس الكفر إلا عدم الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه، ويندرج في لهذه الولاية المُكفِّرة مَنْ جعل نفسه جاسوساً لهم على المسلمين أوْ مُعِيناً لهم على نفوذ أمرهم المخالف للشرع، ومَنْ طلب حمايتهم من غير ضرورة تُلجِئهُ إلى ذلك، ومثل هؤلاء من استعان به الكفرة بالرد على القرآن العظيم وتشكيك المسلمين في دينهم، فمثل هؤلاء لا خلاف في ردتهم.

وأمًّا من يخالطهم ويعاملهم بلسانه خوفاً من سلطتهم وأذاهم، وهو



<sup>(</sup>١) سقطت هذه الكلمة من (ع).

مبغض لهم في الباطن فذلك الذي قال فيه: ﴿ إِلَّا أَن تَكَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَلَّةً ﴾ [آل عمران: ٢٨]، أي: إلا أن تكلموهم باللسان والقلب مطمئن بالإيمان.

وقال الحاكم أحد أئِمة الزيدية: الآية تدل على جواز إظهار تعظيم الظلمة اتقاءً لشرهم، قال: وإنما يحسن ذلك بالمعاريض التي ليست بكذب. نقله عن صاحب التفسير المسمى بـ «الثمرات»(١) وهذا استنباط حسن.

وقال الرازي في «تفسيره»: التَّقية إِنَّما تكون (٢) إِذَا كان الرجل في قومٍ كفار ويخاف منهم على نفسه وماله فيداريهم باللسان؛ وذلك أن لا يُظهر العداوة باللسان، بل يجوز أن يُظهر الكلام الموهم للمحبة والموالاة، ولكن بشرط أن يُضمر خِلاَفَهُ وأن يُعَرِّضَ في كُلِّ ما يقول، فإن التقية تأثيرها في الظاهر لا في أحوال القلوب، ولكن لو أفصح بالإيمان والحق حيث تجوز له التقية كان ذلك أفضل.

قال: ومذهب الشَّافِعيِّ أن الحالة بَيْن المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين حلَّت التقية محاماة عن النفس<sup>(٣)</sup>، وبما قدمناه يتضح الجواب عن المسألة.

وأما مسألة ما إذا حكم عليه بقانون الكفر، فإنه لا يجوز له الامتثال،



<sup>(</sup>۱) هو يوسف بن أحمد بن محمد، نجم الدِّين، اليماني الثَّلاثي، فقيه زيدي، عارف بالتفسير، والكتاب الذي أشار إليه المصنف \_ رحمه الله \_ هو «الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة» في تفسير آيات الأحكام، مخطوط في ثلاثة مجلدات، وقد توفي سنة ۸۳۲هـ، انظر ترجمته في «البدر الطالع» للشوكاني (۲/ ۳۰۰)، و «الأعلام» للزركلي (۸/ ۲۱۵).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل وفي «تفسير الرازي»: «تجوز».

<sup>(</sup>٣) «مفاتيح الغيب» الشهير بـ «تفسير الفخر الرازي» (٢/ ٦٤٦).

وإنّما يصبر وينكر بقلبه أو به وبلسانه إن استطاع، ويكون حكمه حكم المكره، وإن عصى وهاجر كان أفضل، وهل هجرته واجبة أم لا؟ فتلك مسألة تقدم الكلام عليها.

#### فصل

وأما مسألة الرجلين اللذين هاجر أحدهما حفظاً لدينه، مُؤثّراً تلف ماله على تلف دينه، والآخر آثر تلف دينه على تلف ماله كيف حكم إيمان الثاني؟ وهل يأثم من سماه منافقاً أم لا؟.

فالجواب عنها: لا بدَّ له من النظر في تلف الدِّين ما هي صفته؟ ثُمَّ في معنى النفاق، ثُمَّ ننظر بعد ذلك في الإِثم فنقول:

إما أن يكون مراد السائل بتلف الدِّين أن الإِقامة جرَّته إِلى إِنكار ما عُلم من الدين بالضرورة؛ كإنكار وجود الصانع وكجحد النُبوَّات وإِنكار فروض العبادات.

ثُمَّ إِنه لا يخلو بعد ذلك من أحد أمرين: إِمَّا أن يُصرِّح بذلك، وإِمَّا أن يَصرُّح بذلك، وإِمَّا أن يكتم معتقده، فإن كان الأول: فهو مرتد قطعاً ولا يأثم من أطلق عليه اسم الكفر فضلاً عن النفاق، وإن كان الثاني: فهو من جنس المنافقين الذين وصفهم تعالى بقوله: ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَا وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَطِينِهِم قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا غَنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا اَعْمَا وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَطِينِهِم قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا غَنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُوا اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله



وإما أن يكون قصد السائل بتلف الدِّين من جنس ما ينسبه المتعصبون لبعضهم بعضاً من قولهم: فلان منافق متلف لدينه، لأنَّه لم يهاجر من بلد كذا، ولا يراعون شروط الهجرة، أوْ فلان اختار الإقامة حبًّا بالمال، وهو في البلد التي أقام بها قادر على إظهار دينه، فمثل لهذا يأثم مَن سمّاه منافقاً؛ لأن مثل لهذا اللفظ يحصل به التفرقة بين المسلمين، اللازمُ منها تمكين أعدائهم من كيدهم، والمسلمون أشد احتياجاً إلى جمع الكلمة منهم من التفرقة.

وإِن كان أراد بتلف الدِّين أنه ارتكب المعاصي كالكذب وغيره، فمثل هٰذا سماه النبي ﷺ منافقاً مجازاً فلا بأس بتسميته بذلك، ففي «الصحيح» عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ مرفوعاً: «آيَةُ المُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وإِذَا ٱثْتُمِنَ خَانَ»(١)، إلى أحاديث كثيرة.

فجعل النبي على ألله فعل أله الأشياء علامة على النّفاق، وهو مخالفة الباطن للظاهر، فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر، وإلا فهو نفاق العمل، ويدخل فيه الفعل والترك، وتتفاوت مراتبه، وصاحبه يسلمي مؤمناً ناقص الإيمان على القول الحق من أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان.

والمسألة مبسوطة مقررة في كتب السَّلف، ولتقريرها وبيان أدلتها عقد البخاري في صحيحه «كتاب الإيمان»، وكذا مسلم في «الصحيح»، وكذا غيرهما من الأثمة المُحَدِّثين.

وإنَّما قلت سابقاً من جنس ما ينسبه المتعصبون، لأني رأيت في ديارنا أناساً قد تعلموا مبادىء بعض العلوم ثُمَّ حَسَّنَتُ لهم الوقاحةُ الوعظَ والإرشاد في الجوامع الكبار، وطافوا القرى والأمصار، وحصروا وعظهم في لبس



البخاري (۱/۸۹)، ومسلم (۱/۷۸).

العمائم، وإعفاء اللحي، وتكفير شارب الدخان، والأخذ بما يسميه الناس طريقة.

ويقولون: إن مَن حلق لحيته، ومن لم يلبس عِمامة، أتلف دينه، ومَن لم تكن له طريقة فهو مبتدع ضال، فتراهم يجتمعون في الجوامع، والمدارس، وفي أنديتهم، على إنشاد القصائد الغزلية بالأصوات الحسنة بالألحان المطربة، مختلطين بالغلمان الحسان، ومعهم آلات الطرب والغلمان، تميس بينهم بالقوام الفَتَّان، والوجوة الجميلة تتكلل بالعرق، وهم يرقصون ويدورون، فإذا وقع نظرهم على أستاذهم ركعوا له، والباقون يلحدون في أسماء الله تعالىٰ.

ومنهم مَن إذا زار قبر مَن يعتقد أنه ولي، سجد له كسجود الصلاة. ويعتقدون أن كل ذلك ذكر وعبادة يثابون عليها، وأن مَنْ أنكر عليهم متلف لدينه خارج عن أهل السُّنَّة والجماعة، منكر كرامات الأولياء، مبغض للنبي ﷺ.

وقد زيَّن الشيطان لهؤلاء أعمالهم فتبعهم أتباع كل ناعق، فأمدوهم بالمال، وناضلوا عنهم بالسَّفَاهَةِ والشتم والتكفير والأذى، فَلَعَمْري إِن هؤلاء وأمثالهم أضرَّ على الأمة الإسلامية من اليهود والنَّصارى؛ لأن هؤلاء إِن جادلتهم جادلوك عن علم، والمبشرون منهم يبذلون الأموال الطائلة، ثُمَّ هم يرجعون بخفي حنين.

وأمًّا أولئك فقد فتنوا أكثر المؤمنين والمؤمنات، ومن أنكر عليهم أجابوه بالسب والشَّتم، وسلطوا [عليه] (١) أشقياء العوام، ينالونه بكل مكروه، فلا حول ولا قوة إلَّا بالله.



<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين من (ع).

## فصل

وأمَّا قولكم فيما إِذا حضرت جنازتان إلى آخره، وفيمن خوصم إلى آخره؟

فالجواب: أن المسألة الأولى داخلة في عموم كلام الفقهاء، وليس لها نص في حديث لا عموماً ولا خصوصاً، وإنّما خَرَّجَها الفقهاء على قاعدة تقديم الأفضل في الإمامة والشرب وأشباههما، ولا شك أن مَن كان من رعية الإسلام أفضل ممن كان من رعية النصارى، وقد قال الفقهاء كما في «الفروع» وغيره في الصلاة على الجنائز: يستحب أن يُقدَّم إلى الأمام الأفضل وفاقاً، وقيل: الأكبر، وقيل: الأدين، وقيل: يقدم السابق وفاقاً للشافعي (۱). فعلى لهذا إن كان من رعية الإسلام يستحب تقديمه للصلاة عليه على مَن كان من رعية النصارى.

# فصل

وأما المسألة الثانية فأقول: أخرج البخاري في "صحيحه" عن عُرُوة بن الزُّبَير – رضي الله عنه – أَنَّ رَجُلاً من الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَير عند النبي ﷺ في شرَاجِ من الْحَرَّةِ يسقي بها النَّخُل، فقال النبي ﷺ: "أَسْقِ يا زُبَيرُ! – فأمره بالمعروفِ – ثُمَّ أَرْسِلْ إلى جَارِكَ، فقال الأنصاري: "أَنْ كَانَ ابن عَمَّتِكَ! فَتَلَوَّنَ وَجَهُ رسول الله ﷺ فقال: "أَسْقِ ثُمَّ أَحْبِس حَتَّى يرجِعَ الماء إلى الجَدْرِ"، فاستدعى له حقه، فقال الزبير: والله إن هذه الآية نزلت في ذلك: الجَدْرِ"، فاستدعى له حقه، فقال الزبير: والله إن هذه الآية نزلت في ذلك: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَقَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النساء: ٦٥].



<sup>(</sup>١) ﴿الفروعِ لابن مفلح (٢/ ٢٣٦).

ورواه أيضاً عن عبد الله بن الزبير، ورواه أيضاً من طرق، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه (١).

شِرَاجِ: الحرة بكسر أوله وتخفيف الراء: سبيل الماء من الحزن إلى السهل.

والحَرَّة: بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء: الأرض الصلبة الغليظة التي ألبستها كلها حجارة سود نخرة كأنها مطرت.

والجَدْر: بفتح فسكون وروي بضم الجيم والدال المهملة: وهو حوض يكون في أصل النخلة وحولها يملأ بماء لتشربه.

وقوله تعالى: ﴿ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النساء: ٦٥]، أي: اختلف واختلط من أمرهم، والتبس عليهم حكمه، والحرج: الشك والضيق.

وقال تعالى: ﴿ فَإِن نَنَزَعْتُمْ فِ هَى وَفُرُوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُثُمُ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيُومِ اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُثُمُ تُومِنُونَ بِاللّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَآحُسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ إِلَى اللّهِ مِن لَيْرِت يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطّاخُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ. وَيُرِيدُ الشّهُ وَلِيلًا أَن يَكُفُرُوا بِهِ. وَيُرِيدُ الشّهُ عَلَانُ أَن يُضِلّهُمْ ضَلَكُ بَعِيدًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَن زَلَ اللّهُ وَإِلَى الشّهُ وَإِلَى السّاء : ٥٩ ـ ٦١].

وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [النساء: ٢٦]، إلى آيات كثيرة تدل على هذا المعنى، ويتخرج منها حكم القضية المسؤول عنها، ولا بدَّ هنا من تقديم جملة مختصرة يتضح بها المقصود،



<sup>(</sup>۱) البخاري (۹/ ۳۲، ۳۸)، ومسلم (۱/ ۱۸۲۹، ۱۸۳۰)، وأبـو داود (۳۶۳۷)، والترمذي (۲۰۲۳، ۲۰۲۷)، والنسائي (۸/ ۲۲۸)، وابن ماجه (۱۵، ۲۶۸).

وذلك أن قوله تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَقَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النساء: ٢٥]، هي في سياق قصة الذين أسدى الله الخبر عنهم بقوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ... ﴾ الآية [النساء: ٢٠]، ولا يعارض خبر «الصحيحين» المتقدم؛ لأنه غير مستحيل أن تكون الآية نزلت في قصة المحتكمين إلى الطاغوت، ويكون فيها بيان ما احتكم فيه الزّبير والأنصاري إذ كانت الآية دالة على ذلك، على أن قول الزّبير في الحديث المتقدم «والله إنّ الآية نزلت في ذلك» لا يقتضي نزولها في خصوص الحديث المتقدم «والله إنّ الآية نزلت في ذلك» لا يقتضي نزولها في خصوص تلك القضية؛ لاحتمال أن ترجع الإشارة إليها وإلى الآيات المتقدمة، على أنّ في رواية غيرها للبخاري قال الزبير: «والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في بنزولها في عين قضيته، فحينئذ تكون الآية متصلة بقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينِ وَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواً... ﴾ الآية، [النساء: ٢٠].

والطاغوت: الشيطان أَوْ ما يُزين لهم أن يعبدوه من الأصنام، وقيل: هو كل رأس ضلالة، قاله الجوهري. ويقال للصنم: طاغوت.

فقد دلَّت هذه الآية دلالة صريحة على أن المنافقين كانوا لا يرضون بما يحكم به النبي ﷺ، ويرجعون إلى حكم من هو كالشيطان أو كالصنم في الإضلال.

قال كثير من المفسرين كانوا يرجعون إلى حكم كعب بن الأشرف؛ لأنّه كان يأكل السحت ويقلب الحق باطلاً، فبيّن تعالىٰ خبث طوية المنافقين وكفرهم في الباطن، وأن عدم الرضا بحكم الرسول كفر بلا شك؛ لأن من شرط الإيمان بالرسول الإذعان لحكمه ظاهراً وباطناً، ومَن لم يذعن كذلك

كان غيرَ معتقدِ نبوّته، وغيرَ مسلِّم لما جاء به، كما قال تعالى: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُومِنُونَ حَقَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴿ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴿ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴿ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴿ وَيُسَلِّمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ النساء: ٦٠]، وايضاً قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ وَاللهِ عَلَى الطَاغُوتِ إِيمان به، ولا شك أن الإيمان بالطاغوت إيمان بالله.

فدلَّت تلك الآيات على أنَّ من رَدَّ شيئاً من أوامر الله أوْ أوامر رسوله فهو خارج عن الإسلام، سواء رده من جهة الشَّك أوْ من جهة التمرد، وهذا يوجِب صحة ما ذهب إليه الصحابة من الحكم بارتداد مانعي الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم.

ومن ثُمَّ قال صاحب التفسير المسمىٰ بـ «الثمرات»: إذا تحاكم رجلان في أمر فرضي أحدهما بحكم المسلمين وأبىٰ الثاني، وطلب المحاكمة إلى حاكم الملاحدة، فإنه يكفر؛ لأن في ذلك رضا بشعار الكفرة. هذا كلامه.

وحيث تقرر هذا الأصل وعُلِمَ أن الحكم الحادث يضاف إلى السبب الحادث، فإننا نرجع إلى جواب المسألة فنقول: إن هذا الرجل الذي زعم أنّه من رعية النّصارى، ويريد حكم النصارى هو عين من بكتهم الله تعالى بقوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُم ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطّنعُوتِ ﴾ [النساء: ٦٠]، وعدم الرضا بالشّرع وطلب حكم النّصارى هو طلب التحاكم إلى الطاغوت، ومن فعل ذلك كان منافقاً.

بيانه: أن الإيمان والنفاق أصله في القلب، وإنّما الذي يظهر من القول والفعل فرع له ودليل عليه، فإذا ظهر من شخص شيء من ذلك ترتب الحكم عليه، فلما بيّن سبحانه وتعالى أن التحاكم إلى الطاغوت من أفعال المنافقين،

ثبت أن ذلك دليل على النّفاق وفرع له، ولا خفاء في أنّه إذا حصل فرع الشيء ودليله، حصل أصله المدلول عليه، فثبت أنه حيثما وُجد النفار عن حكم شَرْع المسلمين وعدم الرضا إلا بحكم النّصارى وغيرهم ممن لم يحكم بما أنزل الله كان منافقاً، سواءً كان منافقاً قبل هذا القول أوْ حَدَثَ له النّفاق حين قوله أوْ بعده.

ويندرج في لهذا مَن فرَّ مِن حكم ما شرعه الله لعباده إلى حكم القوانين التي يحكم بها الحكام اليوم في معظم بلاد المسلمين؛ لأنها منقولة عن قوانين دول أوروبا، ومعظمها \_إن لم نَقُلْ كلها \_ موضوعة بوضع أناس لا يدرون أسرار الشَّرِيعة، وقاعدتهم في وضعها اتباع رأي الأكثر.

وهَبْ أن شيئاً منها يتمشىٰ على قاعدة المصالح المرسلة القائل بها أهل الأصول من المالكية والحنابلة، فإن ذلك يقع منهم اتفاقاً لا قصداً عن علم، وأكثرهم يراعي بذلك مصالحه العائدة لنفعه دون نفع الأمة، وكل ما كان من هذا القبيل لا يُسمَّىٰ محكم الإسلام، ومن لم يرضَ به لا يُسمَّىٰ منافقاً ولا عاصياً، وهذا الصنيع سماه الله حكم الجاهلية، فقال تعالى: ﴿ أَفَكُمُ مَ الْجَهِلِيَةِ عَاصِياً، وهذا الصنيع سماه الله حكم الجاهلية، فقال تعالى: ﴿ أَفَكُمُ مَ الْجَهِلِيَةِ يَبْغُونَ مَنْ . . ﴾ الآية، [المائدة: ٥٠].

فإن قال قائِل: إِنَّ لهؤلاء مقاصد حسنة، وهي جعل الأحكام منطبقة على الزمان والمكان.

قلنا: إن هذا الاعتذار ناشى، عن عدم المعرفة بأسرار كتاب الله وسنّة رسوله وسنّة الخلفاء الراشدين من بعده، ولو أنَّ الذين وضعوا القوانين كانوا عالمين بذلك لعلموا أن الشَّريعة المحمَّدية تنطبق على كُلِّ زمان ومكان. ولكن لمَّا عانقوا الجهل ونبذوا كتاب الله ظِهريًّا، وجعلوا سنَّة الرسول نسياً

منسيًا، وقلَّد بعضهم بعضاً، واتخذوا العادة ديناً، وأقرَّهم علماء السُّوء على ذلك طبع الله على قلوبهم وزيَّن لهم الشيطان أعمالهم.

فأخذوا يتهجمون على نقيض ما شرعه الله لعباده، وينسبون مَن تمسك تمسكاً حقيقياً بالكتاب والسُّنَّة إلى البدعة والإضلال، ويناصبونه العداوة والأذى، وهجروا الكتاب العزيز، ولم يلتفتوا إلى قوله ﷺ: «عَلَيكُم بِسُنَّتِي وسُنَّةِ الخُلفاء الراشدين المهديين من بَعْدي، (١).

والحاصل أن المسألة والجواب عنها مفروضان فيمن لم يرض بحكم الله ورسوله وفرَّ منه إلى حكم النصارى، لا فيمن لم يرض بحكم القوانين المبتدعة أوْ بحكم قضاة الجور آكلي الرشوة والسُّحت وأموال الناس بالباطل، فأولئك الفرار منهم خير من الفرار من الأسد.

وكنت رأيت في كتاب لا أتذكر اسمه الآن [ وأظنه "إعلام الموقعين" ](٢)، أن شيخ الإسلام ابن تيمية حضر يوماً عند قاض فحكم القاضي في قضيَّة، ثُمَّ قال: هذا حكم الله، فقال له شيخ الإسلام: لا تقل هذا حكم الله ولكن قل: هذا حكم زفر(٣).

وحكى ابن مفلح في باب حكم المرتد من «فروعه» عن القاضى



<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۱۲۹/٤)، والترمذي (٥/٥٤)، وابن ماجه (٤٧)، والدارمي (١/٤٤) وغيرهم، وهو حديث صحيح. وانظر تخريجه والكلام عليه مطولاً ومفصلاً «تخريج أحاديث المنهاج» للعراقي بتحقيقي ص ٧٥ ــ ٧٨، ط دار البشائر الإسلامية.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين من (ع).

<sup>(</sup>٣) (إعلام الموقعين) لابن القيم (٤/ ١٧٦).

أبي يعلىٰ أنَّه قال: لا يكفر جاحد القياس اتفاقاً للخلاف، بل يكفر بجحد سنة متبعة، واحتج لذلك بقول ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ : "ولو صَلَّيْتُمْ في بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هذا في بيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيَّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيْكُمْ لَكُفَرْتُمْ». وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيْكُمْ لَكُفَرْتُمْ».

أخرجه أبو داود ولفظ أحمد ومسلم: «لَضَلَلْتُمْ»<sup>(۱)</sup> وهذا في ترك السُّنن جحداً لها، قال: ولم يكفره جملة من التابعين وغيرهم بجحد سنة. هذا كلامه<sup>(۲)</sup>.

قلت: وهو الذي نختاره، وندين الله به؛ لأن السُّنة هنا على مصطلح الفقهاء، ونحن إذا أطلقنا السُّنَّة في مثل هذا المقام فإنَّا نريد بها جميع ما جاء به النبي ﷺ ذهاباً إلى معناها اللغوي المعروف بين الصحابة والتابعين.

# فصل

وأما قول السائِل: وهل ماله حلال؟ وهل هو مرتد أم لا؟

أقول: قد مرَّ ما فيه مَقنع، وحاصله أن يقال: إن كان رَفَضَ الشرع المحمدي بتاتاً، وأراد حكم الملاحدة والنَّصارى، أَوْ رفض حكماً ثابتاً بالكتاب والسُّنَّة رفض إنكار، فلا شك في أنَّه مرتد، وتجري عليه أحكام المرتدين، وإن كان قال ذلك تملصاً من الحقِّ، أوْ يعتقد أن حكام الشَّرع اليوم يميلون إلى ذي الجاه أوْ إلى الرشوة أوْ يحكمونْ بالقانون، وليس مراده تحقير الشَّرع، فهذا يُؤدَّب ويُنصح ويُستتاب لئلا يعود إلى مقالته.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (١/ ٣٨٢، ٤١٥)، ومسلم (١/ ٤٥٣)، وأبو داود (٥٥٠).

<sup>(</sup>٢) «الفروع» (٦/ ١٦٥، ١٦٦).

ويشهد لهذا حديث الزبير المتقدم، وقول الأنصاري للنبي على: أن كان ابن عمتك، فإن هذا أشد من قول المسؤول عنه، ومع ذلك فإن النبي على لم يؤاخذه بما قال، غاية الأمر أنه أمر بالمعروف، فَلَمَّا لم يرضَ به ألجأه إلى حكم الشَّرع.

بقي أن يقال: إن إعلانه بقوله: أنه من رعية النصارى، وأنّه يريد حكمهم، يسد عنه باب التأويل ويلحقه بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدُّنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِن الحياة الدُّنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، قال تعالى: ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ . . . ﴾ الآية ، [المجادلة: ٢٢]، وقد تقدم الكلام على ذلك في الجواب عن السؤال الأول.

### فصل

وأما قول السائِل ما تقولون في أناس تركوا التعلم للأمور الدينية وتصدوا للتعليم بلسان النصارئ، وهل تعلَّم رطانتهم جائز أم لا؟

أقول: هذا السؤال يتضمن مسألتين لا علاقة لإحداهما مع الأخرى.

أما مسألة ترك تعلم الأمور الدينية فإن الواجب على كل مكلف معرفة الله تعالى بصفاته وأسمائه الحسنى، وكل أسمائه التي وصف الله بها نفسه في القرآن المجيد، وسماه به رسوله الصادق الأمين، مِنْ غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل، وأن يتعلم أحكام عبادته مما هو حقَّ لله عليه، وأن يعرف ما لعباد الله عليه من الحقوق، فمن جهل معرفة الله ولو كانت المعرفة إجمالية انسلخ من الإيمان، ومن جهل أحكام عبادته ومعاملاته كان مخطئاً آثماً، وهذا مقرر معروف في محله فلا حاجة إلى التطويل به.



وأما مسألة تعلَّم لغات الذين لا يدينون بدين الإسلام، فهذه مسألة كَثُر السؤال عنها في هذا الزمان، وخبط الناس فيها خبط عشواء، وعلقت بها ألسن عوام المدعين، للعلم فأخذوا يلغطون ويكفرون، ويُبدَّعون ويُفسقون، كما هي عادتهم؛ سعياً وراء الشهرة واتباعاً للهوى.

وحيث إِنَّ الله أمرنا بأن نرد ما تنازعنا فيه إلى الله وإلى رسوله نقول: أخذ جماعة ممن يدعي الوعظ والإرشاد في ديارنا وغيرها يحرمون تعليم اللغات التي أهلها ليسوا بمسلمين، ولا حجة لهم سوى أن أهلها على غير دين الإسلام، وقولهم هذا مردود بالنقل الصحيح والعقل، وإليك البيان:

أما النقل: فقد قال البخاري في كتاب الجهاد من "صحيحه": باب من تكلم بالفارسية والرطانة، وقوله تعالى: ﴿ وَأَخْلِلْكُ أَلْسِلَلِكُمْ وَالْوَلِكُمْ السِلَلِكُمْ وَالْوَلِكُمْ السِلَلِكُ السِلَلِكُمْ وَالْوَلِكُمْ اللهِ وَقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ﴾ [الروم: ٢٧]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ﴾ [إبراهيم: ٤]، ثُمَّ روى بإسناده إلى جابر \_ رضي الله عنه \_ قال: قلت يا رسول الله ذَبَحْنا بهيمة لنا، وطحنًا صاعاً من شَعير، فتعال أنتَ ونَفَر، فصاح النبي ﷺ فقال: «يا أهلَ الخندَقِ، إن جابراً قد صَنَعَ سُؤراً، فحيهلا بكم».

الرطانة بكسر الراء وفتحها: كلام غير العرب.

والسُّوْر بضم السين المهملة غير مهموز: الصنيع من الطعام الذي يدعى إليه، قال شرّاح البخاري: وهو بالفارسية، وقيل: بالحبشية.

وأخرجَ أيضاً عن أم خالد بنت سعيد قالت: أتيت رسول الله على مع أبي وعَلَيًّ قميصٌ أصفر، فقال رسول الله على سَنَهُ، وهي بالحبشية: حسَنة... الحديث.

وأخرج أيضاً عن أبي هريرة ـــرضي الله عنه ــ أن الحسن بن علي



\_ رضي الله عنهما \_ أخذ تمرةً من الصدقة فجعلَها في فيه، فقال النبي ﷺ: 
(كِخْ كِخْ، أما تَعرف أنَّا لا نأكلُ الصدَقة؟)(١).

وكِخْ: بفتح الكاف وكسرها وسكون الخاء المعجمة وكسرها، وبالتنوين مع الكسر وبغير تنوين، وهي كلمة يزجر بها الصبيان من المستقذرات، يقال له: كِخْ، أي: اتركها.

وظاهر صنيع البخاري يقتضي أنّها كلمة فارسية، قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: أشار المُصَنّف، يعني في هذا الباب إلى ضعف ما ورد من الأحاديث في كراهة الكلام بالفارسية كحديث: «كلام أهل النار بالفارسية»، وكحديث: «من تكلّم بالفارسية زادت في خبثه ونقصت من مروءته»، أخرجه الحاكم في «مستدركه» وسنده واه، وأخرج أيضاً عن عمر حرضي الله عنه حرفعه: «من أحسن العربية فلا يتكلمن بالفارسية، فإنّه يورث النفاق» الحديث وسنده واه أيضاً. انتهى (٢).

فإن قال قائل: إن هذا الاستدلال منقوض من وجوه:

الأول: يحتمل أن هذه الألفاظ أصلها عربية، وقد طابقت الفارسية أو الحبشية، واحتمال أنها بالفارسية، وقد أخذتها العرب فأدخلتها في لسانها فهي مُعرَّبة، والمُعرب كثير في لسانهم.

الثاني: أن المُفَسِّرين ذكروا ألفاظاً كثيرة من القرآن وقالوا: إنها بالحبشية أَوْ بالفارسية وتكلفوا لها وجوهاً بعيدة؛ لئلا يناقض كلامهم قوله



<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٦/ ١٨٣، ١٨٤).

<sup>(</sup>۲) "فتح الباري" (٦/ ١٨٤).

تعالى: ﴿ بِلِسَانٍ مَرَفِيِّ مُّبِينِ ﷺ﴾ [الشعراء: ١٩٥]، والحق أنها كلمات عربية وافقت لغة من اللغات.

الثالث: أن ذلك من اجتهاد البخاري، واجتهاد المجتهد لا يكون حجة قاطعة دامغة للخصم.

قلنا: إذا فرضنا تسليم ذلك فإن لدينا من البرهان ما لا يقبل التأويل، ويؤيد ما ذهب إليه البخاري، فمن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد عن زيد بن ثابت بسند صحيح، قال زيد: قال لي رسول الله ﷺ: "تُحْسِنُ السريانية، إنها تَأْتيني كُتُبُ، قال: قلت: لا، قال: «فتعلَّمُها»(١)، فتَعَلَّمُهَا في سبعة عشرَ يَوْماً.

وأخرج أبو داود في «سننه» عن زيد قال: أمرني رسول الله ﷺ فتَعَلَمتُ له كِتَاب يهود، وقال: ﴿إِنِّي واللَّهِ مَا آمَنُ يَهُودَ على كتابي، فتَعَلَّمْتُهُ، فَلَمْ يَمَرَّ عليَّ نصف شهر حتَّى حَذَقْته، فكنت أكتب لَه إذا كَتَب، وأقرأ له إذا كُتِبَ إليه (٢).

وأما الدليل العقلي فيقال: إن اللغة من حيث هي لغة لا تُوصَف بإيمان ولا بكفر؛ ألا ترى أن اللغة العربية كانت قبل البعثة لغة المشركين، ثُمَّ نَزَلَ



<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ١٨٢)، والطبراني في «الكبير» (٥/ ١٥٥)، وابن حبان (٧١٣٦ \_ الإحسان)، والحاكم (٣/ ٤٢٢)، وإسناده كما قال المصنف صحيح.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱۸٦/٥)، وأبو داود (۲٦٤٥)، والترمذي (۲۷۱٥) وصححه، والطبراني في «الكبير» (۱۳۳/۵)، وإسناده حسن.

القرآن بلغتهم، فلو كانت اللغة تُشْرِك بشرك أهلها لَما نزل القرآن بلغة العرب.

وأيضاً: فإن علماء الأمة لا يزالون يستشهدون على إثبات اللغة بأشعار الجاهلية وخطبهم، ولا يلتفتون إلى كونها كانت لغة أهل الشّرك.

وأيضاً: فإن الإسلام لما اتسع نطاقه، وكانت الفُرْس من قَبلُ أهل رئاسة وسياسة، وحُسْنَ مملكة وتدبير للحرب ووضع الأشياء موضِعَها، ولهم الترسل والخطابة واللطافة، وتأليف الطعام والطيب واللباس، تعَلَّم العلماء لغتهم الفارسية التي كانت لغة المجوس، ونقلوا كتبهم إلى العربية واستملىٰ الناس منها رسوم الملك، وذلك في زمن المُحَدِّثين والمجتهدين ولم ينكر أحد منهم ذلك.

وفي زمننا هذا قد فُقِد عندنا الأطباء وأهل السياسة، فلا يحرم علينا أن نتعلَّم لغات غيرنا لنعرف التكلم معهم والمعاملة في التجارة، وتعلَّم الصنائِع وأن ننقل كتبهم النافعة إلى العربية ككتب الطِّب وغيره، ليستفيد الناس منها، كما أنه نُقلت كتب الفُرس، واليونان، والسريان، والهند، إلى اللغة العربية في زمن المأمون وغيره، ذلك الزمن المملوء بالعلماء الفحول والمجتهدين، ثمَّ لم ينكر أحد منهم ذلك الصنيع.

نعم أنكر العلماء خلط مسائل التوحيد بالقواعد الفلسفية ليس إلاً، وكان أكابر العلماء كأصحاب «الكتب الستة» وغيرها يتكلمون بالفارسية والتركية والعربية، فلم يُقم النكير عليهم أحد في ذلك الزمان، وهذا أبو حنيفة كان فارسياً، ولم تمنعه لغته الأصلية عن أن يكون من أكابر المجتهدين، فليتبصّر المغفلون وليرجعوا عن غيّهم.

وأيضاً: فإن اللغات ما وُضعت إلا لتكون ترجماناً عما في الضمير، وليقع بها التفاهم والتخاطب، ولا فضل للغة على لغة إلا بما تحويه من المزايا المعروفة في فنون البلاغة، ولولا هذا لكانت اللغات كلها متساوية، لا فضل لإحداهن على الأخرى.

وأيضاً: فإن كثيراً من المؤلفين الأوروبيين يُنشؤون في مؤلفاتهم ومجلاتهم وجرائِدهم الطعن في الدِّين الإسلامي، ويلصقون به من العيوب ما هو بريء منها، فإذا كان علماء الأمة جاهلين لغتهم، فكيف يمكنهم الاطلاع على تلك المفتريات وردها الذي هو واجب عليهم.

وأيضاً: فإن العلماء تجب عليهم الدعاية إلى الدِّين الإسلامي وبيان محاسنه، فإذا لم يعرفوا اللغات، كيف تمكنهم الدعاية إليه وتحسينه لغير أهله.

وأيضاً: كيف تمكنهم المدافعة عن المسلمين وعن بلادهم في المنتديات السياسية، مع أن المسلمين اليوم في جميع الأقطار أصبحوا تحت نفوذ دول أوروبا وسيطرتهم، فنسأله تعالى أن يفرج عن جميع المسلمين آمين.

### فصل

وأما قول السائِل ما تقولون في قوله ﷺ: «لَئِن عِشْتُ إِلَى قابل، لأُخرِجنَّ اليهودَ والنَّصارَى مِنْ جَزِيرَةِ العَربِ» وما هي جزيرة العرب؟

أقول: هذا الحديث رواه الإمام أحمد في «المسند»، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن الجارود، وأبو عوانة، وابن حبان، والحاكم عن عمر ـ رضي الله عنه ـ (١٠).

<sup>(</sup>۱) «مسند الإمام أحمد» (۱/۲۹)، و «صحيح مسلم» (۳/ ۱۳۸۸)، و «سنن أبـي داود» =

أما لفظ أحمد فهو: «لأُخْرِجَنَّ اليَهُودَ والنَّصَارَى من جَزِيرَةِ العَرَبِ، حَتَّى لا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِماً»، وأخرجه بلفظ: «لثن عشت إِن شاء اللَّهَ لأُخْرِجَنَّ اليَهودَ والنَّصارى مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ»(١).

وأما لفظ مسلم فإنه رواه عن عمر ــ رضي الله عنه ــ بلفظ: ﴿لَأُخْرِجَنَّ اللهِ وَهُ اللهُ عَنه ــ بلفظ: ﴿لَأُخْرِجَنَّ اللهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ، حَتَّى لا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِماً»، وفي لفظ لمسلم: ﴿أَخْرِجُوا المشركين من جزيرة العرب﴾(٢).

وهذا الحديث له طرق كثيرة لكن لفظ: "إلى قابل" لم أظفر به في طريق من طرقه (٣)، ومَرَضي الآن لا يسمح لي بالتفتيش في الكتب المطولة؛ لكن كشفت عن هذه الكلمة في «مسند الإمام أحمد» فلم أجدها فيه، بقي أن يُقال: إنَّ سؤال السائِل عن هذا الحديث يحتمل أنه يسأل عنه من حيث الصحة وغيرها، ويحتمل أنه يريد أن يقول هل هو خاص بأهل الكتاب؟ أم شامل لهما ولكل مَن كان على غير ملة الإسلام؟ ويحتمل أن الاستفهام كان عن حكمه وأن له معارضاً أم لا؟! احتمالات...

ولذلك يَحْسُن بنا أن نقول بقطع النظر عن لفظ «إلى قابل»: قد مَرَّ بك مَن خرَّجه من الأثمة الثقات، فلا ينبغي الشك في صحته.



 <sup>= (</sup>٣٠٣٠)، و «سنن الترمذي» (١٦٠٧)، و «سنن النسائي الكبرى» (٨٦٨٦)،
 و «منتقى ابن الجارود» (١١٠٣)، و «الإحسان في تقريب ابن حبان» (٣٧٥٣)،
 و «مستدرك الحاكم» (٤/٤٧٤).

<sup>(</sup>۱) هذا اللفظ أخرجه أحمد (۳۳/۱) موقوفاً على عمر، وأخرجه أبو داود (۳۰۳۱)، والحاكم (٤/٤٧٤) مرفوعاً، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦/ ٢٧١)، ومسلم (٣/ ١٢٥٨) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذه اللفظة في المصادر المخرجة له والله تعالى أعلم.

وأما الاحتمال الثاني فإنه وإن كان نصًا في أهل الكتابَيْن، فقد ورد ما يفيد العموم فيُحمَل عليه، وقد مَرَّ بك في الأحاديث المتقدمة: «حَتَّى لا أدع إلاَّ مُسْلِماً».

وهذا الاستثناء من مقدر، تقديره: حَتَّى لا أدع فيها أحداً إلَّا مسلماً، والاستشناء معيار العموم وميزانه.

وهذا وأمثاله من التخصيص بالصفة، وهي وغيرها من المخصصات يُسلمى عند السَّلف من الصحابة والتابعين نسخاً؛ لأنه أزال حكم ما قبل الإعمال بعدها.

وكثيراً ما يغلط الأصوليون إذا سمعوا أن ابن عباس \_ رضي الله عنه \_ أو غيره قال: إن آية كذا منسوخة أو أنَّ حديث كذا منسوخ، فيحملون قولهم على ما اصطلحوا عليه من أن النسخ إزالة الحكم بالنسخ على نسخ الآية أو الحديث، فالواجب السَّير في أمثال ذلك على مصطلح السَّلف لا على اصطلاح حَدَثَ بعدهم.

هذا ويدل على العموم أيضاً ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» من حديث عائِشة \_ رضي الله عنها \_ أنها قالت: آخِر ما عَهِدَ رسول الله ﷺ أن قال: «لا يَنْزِل بجزيرةِ العَرَبِ دِينَانِ»(١)، ورواه مالك في «الموطأ» مرسلاً بلفظ: «لا يَبْقَينَ دِينَانِ في أَرْضِ العَرَبِ»(٢).

وحديث عائِشة روي موصولاً في «الصحيحين» وغيرهما(٣)، فهذه



<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٢/٥/٦)، والطبراني في «الأوسط» (٢/١٤) وإسناد أحمد جيد، وقال الهيثمي في «المجمع» (٥/٣٢٥): «ورجال أحمد رجال الصَّحيح غير ابن إسحاق، وقد صَرَّحَ بالسَّماع».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في «الموطإ» (٢/ ٨٩٢) عن عمر بن عبد العزيز مرسلاً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٠٠/٣)، ومسلم (٣٧٦/١) وليس فيهما ذكر إخراج اليهود والنّصاري من جزيرة العرب.

الأحاديث تؤيد ما ادعيناه سابقاً من العموم، فأصبح الحكم عامًا لكل من كان على غير دين الإسلام.

وقال مالكُ في «الموطإ»: قال ابن شهاب: فَفَحَصَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ \_ رضي الله عنه \_ حَتَّى أَتَاهُ الثَّلْجُ والْيَقِينُ، أن رسول الله ﷺ قال: «لاَ يَجْتَمِعُ دِينَانِ في جَزِيرَةِ العَرَبِ» فَأَجْلَى يَهُودَ خَيْبَرَ، وقَالَ مَالكُ: وَقَدْ أَجْلَى عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَهُودَ نَجْرَانَ وَفَدَكَ، فَأَمَّا يَهُودُ خَيْبَرَ فَخَرَجُوا مِنْها وَلَيْسَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ والأَرْضِ شَيء. وأَمَّا يَهُودُ فَدَكَ فَكَانَ لَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ وَنِصْفُ الثَّمَرِ وَنِصْفُ الثَّمَرِ وَنِصْفُ الأَرْضِ؛ لأَنَّ رسول الله ﷺ كان صَالَحَهُمْ على نِصْفِ الشَّمَرِ ونِصْفِ الأَرْضِ قِيمة ذَهَبٍ وَوَرِقٍ وإبلٍ وحِبَالٍ وَأَقْتَابٍ، ثُمَّ أَعْطَاهُمُ القِيمَةَ وأَجْلَاهُمْ مِنْ النَّهِيَ النَهِيرَانُ وَجَبَالٍ وَأَقْتَابٍ، ثُمَّ أَعْطَاهُمُ القِيمَة وأَجْلَاهُمْ مِنْ النَّهِيرَانَ وَابِلٍ وحِبَالٍ وَأَقْتَابٍ، ثُمَّ أَعْطَاهُمُ القِيمَة وأَجْلَاهُمْ مِنْ النَّهِيرَانَ وَابِلٍ وحِبَالٍ وَأَقْتَابٍ، ثُمَّ أَعْطَاهُمُ القِيمَة وأَجْلَاهُمْ مِنْ النَّهِينَ اللهِ عَلَيْ وَابِلٍ وحِبَالٍ وَأَقْتَابٍ، ثُمَّ أَعْطَاهُمُ القِيمَة وأَجْلَاهُمُ مِنْ النَّهِينَ اللهُ عَلَيْ وَابِلٍ وحِبَالٍ وَأَقْتَابٍ، ثُمَّ أَعْطَاهُمُ القِيمَة وأَجْلَاهُمُ مِنْ النَّهِينَ اللهُ وَابِلٍ وحِبَالٍ وَأَقْتَابٍ، ثُمَّ أَعْطَاهُمُ القِيمَة وأَجْلَاهُمُ مِنْ النَّهُ النَّهِينَ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَالَهُ مُ الْقِيمَة وَابِلٍ وَالْمَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللَّهُ اللهُ الله

فكان العمل على هذا عند مالك، والشَّافعي، وأحمد، وغيرهم، فأوجبوا إخراج الكفار من جزيرة العرب وقالوا: لا يجوز تمكينهم من سكناها، إلَّا أن الشَّافعيِّ خَصَّ هذا الحكم ببعض جزيرة العرب وهو الحجاز وهو عنده: مكة، والمدينة، واليمامة وأعمالها دون اليمن وغيره مما هو من جزيرة العرب (٢).

وقال أصحابنا كما في «الفروع» وغيره: ويُمنَعون المقام بالحجاز وهو: مكة، والمدينة، واليمامة، وخيبر، والينبع، وفدك ومَخاليفها.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: منه تبوك ونحوها، وما دون المنحنى وهو عقبة الصوّان من الشام، كمعان، ولهم دخوله بإذن الإمام للتجارة، ولا يقيمون بموضع واحد فوق ثلاثة أيام، وقيل: إلاّ أربعة لمرض، ويمنعون من



<sup>(</sup>۱) «موطأ مالك» (۲/ ۸۹۲، ۸۸۸).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المغني» (۸/ ۲۹۵).

دخول الحرم مطلقاً، إلا لضرورة (١)، فإن دخله أحد منهم خفية وجب إخراجه، هذا قول جماهير العلماء، وجوّز أبو حنيفة دخولهم الحرم، وحجة الجماهير قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلاَ يَقَـرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَمَّدَ عَامِهِمْ هَكَذَاً ﴾ [التوبة: ٢٨]، وللمسألة فروع محلها كتب الفقه والله الموفق.

## فصل

وأما جزيرة العرب، فاختلف الأئمة في حدودها، فقال مالك في المشهور عنه أنها مكة، والمدينة، واليمامة وما والاها، ونُقل عنه أنها المدينة وهذا النقل ليس بصحيح.

وقال ابن حبيب من المالكية: هي من أقصى عدن وما والاها من أقصى اليمن كلها إلى ريف العراق في الطول. وأمَّا في العرض:

فمن جُدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشَّام ومصر في المغرب، وفي المشرق ما بين المدينة إلى منقطع السَّماوة، وهذا قول الأَصمعي.

وقال أبو عبيدة: هي ما بين حَفَر أبي موسىٰ إلى أقصى اليمن في الطول، وأمَّا في العرض فما بين رمل يَبْرِين إلى منقطع السَّماوةِ.

وقوله: حَفَر، بفتح الحاء المهملة والفاء، موضع معروف.

وعندي أن قول ابن حبيب هو الأصح في حدود الجزيرة، فاليمن ونجد هما منها، وسُمِّيت جزيرة لإحاطة البحار بأكثر نواحيها، وانقطاعها عن المياه العظيمة.

وأصل الجزيرة في اللغة: القطع، وأضيفت إلى العرب لأنها الأرض التي





 <sup>(</sup>۱) «الفروع» (٦/ ۲۷٦).

كانت بأيديهم قبل الإسلام، وديارهم التي هي أوطانهم وأوطان أسلافهم.

وإنما اخترنا قول ابن حبيب لوجوه:

الأول: لأنه قول الأصمعي وهو المشافه للعرب، والعالم بلغتهم.

والثاني: لِما قاله الأزهري في «التهذيب» وهو من أثمة اللغة: «سُمِّيت جَزيرة العرب بذلك لأن البحرينَ بحرَ فارس، وبحر السودانِ أحاطا بِنَاحِيَتَيْهَا، وأحاطا بالجانب الشمالي دجلة والفرات، وهي أرض العرب ومعدنها»(١) انتهى. فقد بيَّن حدودها.

الثالث: أن النبي على وهو أبلغ البلغاء، قال: «جزيرة العرب». فأضافها إليهم، والإضافة تقتضي التخصيص بالعرب، وتفيد أنها هي سكناهم وديارهم ومنازلهم، ومحل ظعنهم وإقامتهم زمن النبي على وكانوا يومئذ بالحجاز واليمن من أقصاها إلى أدناها، وفي العراق العربي، فجميع ذلك جزيرة العرب.

الرابع: أن أهل تلك الدِّيار مع البحرين هم الذين أسلموا زمن النبي ﷺ فينبغي شمول الحكم لهم.

فإن قيل: يحتمل أنه قال: «جزيرة العرب»، فأطلق الكل وأراد البعض مجازاً ولذلك قال بعضهم: هي مكة والمدينة.

قلنا: المجاز خلاف الأصل، ولا يُصَارُ إليه إلَّا عند تعذر الحقيقة.

فإن قلتَ: إذا كان الأمر على ما ذكرت، فَلِمَ خَصَّ عمر ـــ رضي الله عنه ــ خيبر ونجران وفدك بإخراج اليهود منها؟

قلتُ: لا دلالة على التخصيص قطعاً، وإنما اقتصر على هذه الثلاثة



<sup>(</sup>١) (تهذيب اللغة) للأزهري (١٠/ ٢٠٤).

لأن اليهود لم يكن أحد منهم في بلاد العرب ما عدا هذه الثلاثة، والمدَّعي غيرَ هذا مُطالَب بالنقل الصَّحيح.

فإن قلت: إن الجغرافيين في زماننا لا يُسمُّون جزيرة إلاَّ ما أحاط به البحر من جميع جهاته وما عداه يُسمُّونه شبه جزيرة.

قلت: هذا اصطلاح حادث لهم فلا يُعارِض كلام العرب، ولا مشاحة في الاصطلاح، وقد مَرَّ بك أنها سُميت جزيرةً؛ لإحاطة البحار بأكثر نواحيها وانقطاعها عن المياه العظيمة، والجَزْرُ: القطع.

فإن قلت: إن بعض الجغرافيين اليوم يدعي أن سورية قطعة من جزيرة العرب.

قلت: مِثل هذا الادِّعاء لم يكن معروفاً زمن النبي ﷺ، ولا كانت يومئذ دار إسلام، وإنَّما كانت تُسمىٰ: ديار الروم؛ لسكناهم بها فلا تُعَدُّ من جزيرة العرب شرعاً، والاصطلاح الحادث لا يُصار إليه ولا يُراعىٰ في الأحكام.

وهنا وقف مجال القلم عن التجوال في ميدان الجواب عن تلك الأسئلة.

وكتبه الفقير عبد القادر بن بدران حامداً ومُصلياً ومُسَلّماً.

ونقل هذه الأجوبة عبد الله بن خلف الحَنْبَليِّ عن نسخة منها، بعث بها المؤلف إليَّ بعضها بخطه حفظه الله تعالى، ونفع بعلومه الأمة، ولطف به وعفىٰ عنه، وتوفانا على الإيمان الكامل بمنه وكرمه، وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

بتاريخ: آخر نهار الجمعة من ٢٣ صفر سنة ١٣٤٤هـ.





# مِنْصُوراكحيَّاةِ العِلْمِيَّةِ فِي الْكُونِيُّ ﴾



فِي أَلدَّكَاةِ بِٱلرَّصِهَاصِ

للإمَامِ عَبُدِ القَادِرْ بَزَاجِمَد بْنُ مُصَطَّفَى بْزِبِدُرَانَ الدِّمَشِيقِيّ (١٢٨٠ - ١٣٤٦ هـ)

> خقينة مُعَلَّىٰ زَانِ الْمُؤْجِنِيِّيْنَ مُعَلِّىٰ زِنَاصِ الْمِؤْجِنِيِّيْنَ

ا المرفع (هميرا) المسيس عنوالم

# بسُـــوَاللهُ الرَّمْزِالِحَيْوِ

الحمد لله نستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا، والصلاة والسلام عَلَى البشير النذير، سيدنا محمد وعَلَى آلِه وصحبه وسلم.

#### أما بعد:

فيقول راجي رحمة المنان عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد المعروف بابن بدران: قد ورد علي كتاب من المدينة المنورة في شوال سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية، وأنا يومئذ بمدينة دمشق الشام، من العالِم الفاضِلِ الشَّيخ عَبْد العزيز بن أحمد الرشيد البداح الكُويتي الحَنْبَلِيّ السَّلفيّ، يطلب به جواباً عن حادثة حصلت، وأن يكون الجواب على مقتضى أصول مذهب الإمام أحمد [بن محمد بن](1) حَنْبَل الشَّيْبَاني \_ رضي الله عنه \_ وفروعه، فأجبته مستعيناً بالله تعالى ومتوكلاً عليه.

وصورة السؤال: أن رجلاً في البادية عنده جمل قد أصابه مرض أشرف به عَلَى الهلاك، ولم يكن عند ذلك الرجل ما ينحره به، فَرَمَاهُ بِرصاص بندقية فقتله، فهل يحرم أكله أم لا؟ أفتونا بذلك.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين من المطبوعة.

الجواب: أقول وبالله تعالى العون: هكذا جاء السؤال غير مبين فيه أين وقع الرصاص من جسد البعير، وهل أصاب اللبة أو غيرها؟.

فانحصر الكلام في مسألتين:

الأولىٰ: في بيان حكم الذَّبح رمياً بالرصاص سواء كان صيداً أَوْ غير مقدور عَلَى آلة الذبح.

المسألة الثانية: في الذبح، هل يجب أن يكون في الحلق واللبة مطلقاً أم يجوز أن يكون في غيرهما في بعض الأحوال؟

المسألة الأولى: قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الّذِينَ مَامَنُواْ أَوْفُواْ إِلْمُقُودُ أُجِلَتَ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَدِ إِلّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ عُلِي الصّبيدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ الله يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ كَلَمُ بَهِيمَةُ الأَنْعَدِ إِلّا مَا يُتَلَكُمُ الْمَيْعَةُ وَالدّمُ وَلَحْمُ الْمَيْعَةُ وَالدّمُ وَلَوْدَةُ وَالْمُوقُودَةُ وَالْمُوقُودَةُ وَالْمُوعِينِيدِ وَمَا أَكُلُ السّبُعُ إِلّا مَا ذَكِيتُهُ وَمَا أَكُلُ السّبُعُ إِلّا مَا ذَكِيتُهُ وَمَا أَهِلَ السّبُعُ إِلّا مَا ذَكِيتُهُ وَمَا أَكُلُ السّبُعُ إِلّا مَا ذَكِيتُهُ وَمَا أَكُلُ السّبُعُ إِلّا مَا ذَكِيتُهُ وَمَا أَهِلَ السّبُعُ إِلّا مَا ذَكِيتُهُ وَمَا أَهِلَ السّبُعُ إِلّا مَا ذَكَيتُهُ وَمَا أَهِلَ السّبُعُ إِلّا مَا ذَكَيتُهُ وَمَا أَهِلَ السّبُعُ إِلّا مَا يَكُونَ مَيْسَةُ أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّ مَنَ اللّهُ عِنْ اصْعُورُ عَيْرَ بَاعِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبّكَ غَفُورٌ وَجَسُّ أَوْ فِي هَذَهُ الْآياتِ مَا يحرم رَحِيمُ اللّهُ فَي هذه الآيات ما يحرم رَحِيمُ اللّهُ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

وقال البخاري في «صحيحه»: قال ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ : العقودُ: العهود، ما أُحِلَّ وحُرَّم. إلاَّ ما يتلى عليكم: الخنزير، وقال: المنخنقة تُخْنَق فتموت، والمُتَرَدِّية تَتَرَدَّى من الجبل، والنَّطيحة تُنطَحُ الشاة (١).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۹/۹۹).

فقد تبين معنى (١) الآية الكريمة، وعُلم منها أن المنخنقة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع إذا لم تُذَكَّ، وما ذُبِحَ لغير الله تعالى حرام كله، فلا كلام لنا عليه، وبقي الكلام على المنخنقة والموقوذة، فأمَّا المنخنقة فإنها تشمل ما يفعله الفرنجة اليوم في الدجاج والطير؛ فإنهم يخنقونها خنقاً فهي حرام بنص الكتاب.

وقد علَّل العلماء تحريمها، بأن إسالة الدم في الذَّبح يتميز بها حلال اللحم والشحم من حرامهما، ولذلك كانت الميتة محرمة؛ لأنَّ دمَها الذي هو حرام قد اختلط باللحم والشحم، وإذا اختلط فسد واستحال إلى مادَّة مضرة تفسد اللحم المباح، فصار الكل مضراً.

وأمًّا الموقوذة فقد فسرها ابن عباس بأنها التي تضرب بالخشب حتَّى تموت.

وقال ابن جرير الطبري في «تفسيره»: «الموقوذة: هي الميتة وقيذاً، يقال منه: وقذه [يقذ] (٢) وقذاً إذا ضربه حَتَّى أشرف عَلَى الهلاك (٣).

وقال قتادة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصاحتى إذا ماتت أكلوها.

وقال الضحاك: كانت الشاة أو غيرها من الأنعام تضرب بالخشب لآلهتهم حَتَّى يقتلوها فيأكلوها». انتهى (٤).

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: ﴿وبهذا قد ظهرِ ﴾.

<sup>(</sup>٢) من «تفسير ابن جرير».

<sup>(</sup>٣) (تفسير ابن جرير الطبري) (٦/ ٤٥).

<sup>(</sup>٤) أثر ابن عباس والآثار التي بعده أخرجها ابن جرير في «تفسيره» (٦/ ٥٥).

وإلى هذا المعنى يشير ما أخرجه البخاري عن عديّ بن حاتم قال: سألتُ النبي ﷺ عن صَيْدِ المِعْراضِ فقال: «ما أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ، ومَا أَصابَ بِعَرْضِهِ فَهُو وَقِيْذٌ»، وفي رواية للبخاري: «كُلْ ما خَزَقَ وما أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْ».

وروى الحديث الأول مسلمٌ، وأبو داود بلفظ: ﴿إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَأَصَابَ فَخَزَقَ فَكُلْ، وإِنْ أَصابَ بِعَرْضِهِ، فَلاَ تَأْكُلُ.

ورواه النسائي في «المجتبى»، وابن ماجه، ورواه أيضاً بلفظ آخر عن عدي قال سألت النبي ﷺ عن المِعْرَاضِ فقال: «لاَ تَأْكُلْ إِلاَّ أَنْ يَخْزِقَ»(١).

وروى الحديث الأول الترمذي وقال: هذا حديث صحيح والعمل عليه عند أهل العلم.

وقال مالك في «الموطإ»: بلغني أنَّ القاسِم بن مُحمَّد كَانَ يَكْرَهُ ما قَتَل المِعْرَاضُ والبُنْدُقَة، قال: ولا أرى بَأْساً بِمَا أَصابَ المِعْرَاضِ إِذَا خَسَقَ وَبَلَغَ المَقَاتِلَ أَنْ يُؤْكَلَ، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ يَثَايُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبُلُولُكُمُ اللّهُ بِشَيْءِ مِّنَ المَقَاتِلَ أَنْ يُؤْكُلَ، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ يَثَايُهُا اللّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبُلُولُكُمُ اللّهُ بِشَيْءِ مِنْ اللّهَ عَالَى الله عَلَى اللّهُ مَقَاتِلَهُ، فَهُوَ الإِنْسَانُ بِيَدِهِ، أَوْ رُمْحِهِ، أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ سِلاَحِهِ، فَأَنْفَذَهُ، وَبَلَغَ مَقَاتِلَهُ، فَهُو صَيْدٌ كَمَا قَالَ الله تعالى (٢).

فدلت هذه الأحاديث عَلَى أن صيد المِعْراض إِذا لم يَخْزِق فهو من الموقوذة التي هي حرام، وأمَّا إِذا خَزَقَ وأسالَ الدَّمَ فقد تميز المصاد به عن



<sup>(</sup>۱) الحديث بألفاظه السابقة أخرجه من حديث عدي: البخاري (۹۹۹، ۹۹، ۲۰۳، ۲۰۶)، ومسلم (۱۱۳۰، ۱۵۲۹)، وأبو داود (۲۸٤۷)، والترمذي (۱۲۵۰)، والنسائي (۷/ ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۹۰)، وابن ماجه (۳۲۱۵، ۳۲۱۵).

<sup>(</sup>٢) «الموطأ» (٢/ ٤٩١).

الموقوذة وعن الميتة، وأن علة التحريم إنَّما هي عدم إسالة الدم.

والمِعْرَاضُ: بكسر الميم، سَهْمٌ بلا رِيش ولا نَصْل، وإنَّما يُصيب بِعَرْضِه دُون حدِّه، قاله الهروي في «الغريب» وابن الأثير في «النهاية» (١)، وقال النووي في «شرح مسلم»: هو خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة وقد تكون بغير حديدة، وهذا هو الصحيح في تفسيره، وهذا الحكم هو الذي ذهب إليه أحمد، وأبو حنيفة، والشَّافعي، ومالك، والجماهير من العلماء.

وقال مكحول، والأوزاعي، وغيرهما من فقهاء الشَّام: يحل ما صيد بالمِعْراضِ مطلقاً، سواء أصاب بحده أم لا. نقله النووي في «شرح مسلم» ثُمَّ قال: وكذا قال هؤلاء وابن أبي ليلى أنه يحل ما قتله بالبندقة.

وحكي أيضاً عن سعيد بن المسيب. انتهى(٢).

وقول أُولئك مخالف لما مَرَّ من الأحاديث الصحيحةِ فلا يعول عليه، وإنما المعول عَلَى ما قاله الأثمة.

إذا تقرر هذا فإننا ننقل الكلام إلى مسألة الصيد بالرصاص عَلَى اختلاف أنواعه الموجودة في زمننا هذا، ولم أجد أحداً تكلم عليه كلاماً شافياً مؤيداً بالنصوص الواردة عن النبي عَلَيْهُ، والناس في احتياج إلى بيان هذه المسألة وإلى إلحاق هذا الفرع بأصل من أصوله، فأقول:

هذه المسألة تُقَاسُ عَلَى مسألة المعْرَاضِ، وعَلَى صيد البندقة، فلنذكر الأحاديث الواردة في صيد البندقة أولاً ثُمَّ نَتكلم عَلَى القياس فنقول:



<sup>(</sup>۱) «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ ۲۱۵)، ونقل النووي في «شرح صحيح مسلم» (۱۳/ ۷۰) هذا عن الهروي.

<sup>(</sup>٢) ﴿شرح صحيح مسلم النووي (١٣/ ٧٥).

أخرج البخاري في «صحيحه» عن عبد الله بن مُعَفَّلَ ــ رضي الله عنه ــ أنَّه رَأَى رَجُلاً يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ: لا تَخْذِفْ؛ فإنَّ رسول الله ﷺ نَهَى عَن اللهَ اللهُ الل

والخَذْف بالخاء والذال المعجمتين هو رمي الإنسان بحصاة أو نواة أوْ غيرهما، يجعلها بين أُصبعيه السبابتين أوْ الإبهام والسبابة. وروى هذا الحديث مسلم.

قال النووي: ويؤخذ من هذا النهي عن رمي الطيور الكبار بالبندق إذا كان لا يقتلها غالباً، بل تدرك حية فتذكى فهو جائز. انتهى (٢).

وأُخرِج الإمام أحمد في «مسنده» عن إبراهيم بن عَدِي بن حاتم قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا رَمَيْتَ فَسَمَّيْتَ فَخَزَقْتَ فَكُلُ وَإِنْ لَمْ تَخْزِقْ فَلا تَأْكُلْ، ولا تَأْكُلْ مِنَ البُنْدُقَةِ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتَ، ولا تَأْكُلْ مِنَ البُنْدُقَةِ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتَ».

قال مجد الدِّين عبد السلام ابن تيمِيَّة في كتابه «منتقى الأحكام»: هذا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ؛ لأَنَّ إِبْراهيم لَمْ يَلْقَ عَدِيّاً. انتهى (٣).

وقال الشَّيخ موفق الدِّين المقدسي في كتابه «الروضة» في الأصول: أمّا مراسيل غير الصحابة \_ يعني كما في هذا الحديث \_ ففيها روايتان:

إحداهما: تقبل، اختارها القاضي \_ يعني أبا يعلى \_ ، وهو مذهب مالك، وأبى حنيفة، وجماعة من المتكلمين.

البخاري (٩/ ٢٠٧)، ومسلم (٣/ ١٥٤٧).

<sup>(</sup>۲) «شرح صحیح مسلم» (۱۰٦/۱۳).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤/ ٣٨٠)، وانظر «المنتقى» للمجد ابن تيمية (٨/ ١٥٥ \_ من شرحه نيل الأوطار).

والأُخرى: لا تقبل، وهو قول الشَّافِعيِّ، وبعض أهل الحديث، وأهل الظاهر. انتهى (١).

وهذا الخلاف مبني عَلَى الخلاف في رواية المجهول؛ إذ السّاقط من السند مجهول، ولقد أطلق صاحب «الروضة» النقل عن الشّافِعي، والنقل المفصل عنه: أن الحديث إن كان من مراسيل الصحابة أو كان مَنْ أسنده غير مَنْ أرسله أو أرسله راو آخر من غير طريق الأول، يعني اختلفت طرق إرساله فيتعاضد بعضها ببعض، أو يكون المرسل قد عرف من حاله أنه لا يروي عن غير عدل، أو عضده قول صحابي أو قول أكثر أهل العلم، فهو حجة، ووافقه عَلَى ذلك أكثر أصحابه (۲) والقاضي أبو بكر (۳)، وقال عيسى بن أبان (٤): تقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابعيهم، ومن هو من أئمة النقل دون غيرهم.

قال الآمدي: والمختار قبول مراسيل العدل مطلقاً (٥)، نقله عنه الطوفي في «شرح مختصر الروضة»، ثُمَّ قال: قلت: التفصيل أحوط، والقبولُ مُطلقاً أسهلُ، وأكثر للأحكام. انتهى (٢).

<sup>(</sup>١) (روضة الناظر) لابن قدامة (٢/ ٤٢٨، ط مكتبة الرشد بالرياض).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «الصحابة» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن الطيب الباقلاني.

<sup>(</sup>٤) هو عيسى بن أبان بن صدقة الحنفي، كان من أصحاب الحديث، ثُمَّ تفقه بمحمد بن الحسن، توفي سنة ٢٢١هـ، انظر ترجمته في: «الجواهر المضية» (٢٠١/١)، وقوله هذا ذكره الآمدي في «الإحكام» (٢/٣/٢).

<sup>(</sup>٥) «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (٢/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٦) «شرح مختصر الروضة» للطوفي (٢/ ٢٣١).

والشيخ مجد الدِّين يميل إلى عدم القبول كما تشير إليه عبارته.

أقول: لنا ههنا مسلكان: أحدهما: قبول هذا المرسل ومنع حل ما رمي بالبندقة ما لم يذكه راميه.

والثاني: عدم قبوله، والعدول عنه إلى حديث عبد الله بن مغفل، وأنت إذا تأملته وجدته يفيد المعنى الذي ذكرناه بعينه، وأياً ما كان فلا يصح قياس الرمي بالرصاص عَلَى الرمي بالبندقة؛ لأن القياس حمل فرع عَلَى أصل في حكم لجامع بينهما. قَدَّم هذا التعريف في «الروضة» وذكر حدوداً أخرى بصيغة قيل، ثُمَّ قال: ومعاني هذه الحدود متقاربة. انتهى(١).

والجامع بَيْنَ الرصاص والبندقة والخذف والمِعراض غير موجود لوجوه:

أولها: أن البندقة المذكورة في الحديث لا تخزق، وقد قال النبي على النبي على النبي المنبي المنبي المنبي المنبي المنبي المنبي المنبي النبي المنبي النبي النبوة النبي المنبي النبي النبي المنبي النبي النب

ثانيهما: أن البندقة مخالفة للرصاص في المادة والشكل والهيئة والاستعمال، فإن ادعى مدع أن بعض الناس يسمون الرصاص الذي يرمى به



 <sup>(</sup>۱) «روضة الناظر» (۳/ ۷۹۸).

بندقاً، والآلة التي تُرمى بها بندقية، وقالوا: هذا يدل عَلَى إعطاء الرصاص حكم البندق.

قلنا: هذه التسمية اصطلاحية، وهذا النوع لم يكن عند العرب حتى يسموه باسم خاص به، ولكن المتأخرين لما سمعوا بلفظ البندق، وعلموا أنَّه كان يرمى به في زمن النبي عَلَيْ وذكره الفقهاء في كتبهم، سمَّوا الرصاص بهذا الاسم من باب التوسع في اللغة، ومثل هذا لا يكون دليلاً لحكم شرعي ولا عَلَى العموم في اللفظ.

ومثله ما لو سمينا الآلة التي اخترعت في هذه الأزمنة للطيران طيراً؛ فإنها لا تعطى حكم الطير من كل وجه، أو سمينا المدافع التي اخترعت في الأزمان القريبة منا مَنْجنيقاً، أو سمينا السكة الحديدية راحلة، فإنها كذلك لا تعطى حكم الراحلة من كل وجه.

ألا ترى أنك لو سميت الخمور المخترعة في هذا الزمان عنباً أوْ رماناً أوْ سفرجلاً لما كان اسمها نافياً عنها التحريم.

ومن ادعى ذلك ترى الناس يرمونه عن قوس واحدة بفساد<sup>(۱)</sup> رأيه وتفنيده.

ثالثها: أن النبي ﷺ عَلَّلَ النَّهي عن الخذف بقوله: «إنها لا تَصِيدُ صنداً ولا تَنْكَأ عدواً».

وبندق الرصاص ما أشد نكايته للأعداء، وهواليوم من آلات الحرب التي أبطلت السيف والرمح إلا نادراً، وأبطلت آلات الرمي بالسهام، وهو



<sup>(</sup>١) في المخطوط: (بتكذيب).

الذي يُردي أعظم الطيور من نقطة أوج طيرانه إلى حضيض الأرض.

والبندقة التي جاء النهي عن الرمي بها، إنما غاية أمرها أن تكسر السِّنَ وتفقاً العين كما ذكره النبي ﷺ، ومثل هذا كاف في عدم صحة قياس بندق الرصاص عَلَى بندق الطين، وعَلَى الحجر والحصى وأشباه ذلك.

ولا اعتبار بالاتفاق بالاسم كما بينا ذلك قريباً، وأنت خبير بأن هذه الوجوه تبطل قياس بندق الرصاص عَلَى بندق الطين والحصى المسمى بالخذف عَلَى ما تقدم تفسيره.

وبعض المتأخرين من الشافعية وغيرهم لما لم يتفطن لهذه النكات أرسل الكلام، فجعل بندق الرصاص كبندق الطين وكالسهم بلا ريش، وقد جنح لهذا الشيخ إبراهيم الباجوري في «حاشيته عَلَى شرح الغاية الشافعية»، لابن قاسم الغزي، وادعىٰ أن الصيد المرمي بالرصاص كالمرمي بالمثقل، وأنّ المقتول به موقوذ.

وما تقدم من الفرق يقضي على هذا القول بالبطلان؛ لأن الذي يقتل بثقله هو الذي لا يخزق وقد تقدم كلام علماء التفسير في الموقوذة، وأنها التي تضرب بنحو خشب أو حجر حتى تموت، وسيمر بك تحقيق هذا فيما بعد إن شاء الله تعالى.

وحيث بطل قياس هذا الفرع عَلَى ذلك الأصل الذي توهم كثير من النَّاس صحة قياسه عليه، لم يبقَ إِلاَّ دخول الرمي بالرصاص في عموم ما أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي من حديث رافع بن خديج \_ رضي الله عنه \_ أنَّه قال: قلت: يا رسول الله إِنَّا لنرجو أَوْ نخَاف أن نلقى

العَدُوَّ غداً وليس معنا مُدى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ، فقالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ اللَّهِ عليه فَكُلْ لَيْسَ السَّنَّ والظُّفُرَ»(١).

والمدى: جمع مُدْية، وهي السكين التي يُذْبَحُ بها.

وقوله: «أَنَّهُرَ الدَّمَ»، أي: صبه وأساله.

وهذا الحديث كما تراه عام يشمل كل آلة أنهرت الدم إلاَّ ما استثني بقوله ﷺ: «ليس السِّن والظُّفُر».

والدليل عَلَى عمومه ما ذكره الأصوليون من الحنابلة وغيرهم من أن أدوات الشرط من أدوات العموم، ومنها «ما» الواقعة في هذا الحديث؛ لتضمنها معنى ما لا يعقل وهو الآلة، ومن أن الاستثناء منه معيار العموم، يعني ميزانه، وإذا ثبت عمومه وتخصيصه بالاستثناء منه صار للعام الباقي حجة فيما لم يخص، كما ذهب إليه الأصوليون من الحنابلة وغيرهم.

ويؤيد القول بعموم هذا الحديث ما أخرجه أحمد في «مسنده»، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، عن عَدِيِّ بن حاتم، قال: قلت: يا رسول اللَّه إِنَّا نَصِيدُ الصَّيْدَ فَلاَ نَجِدُ سِكِّيناً إِلَّا الظِّرَارَ وَشِقَّةِ العَصَا، فقال رسول الله ﷺ: «أَثْرِ الدم بِمَا شِئْتَ، واذْكُر اسْم اللَّه»، وفي رواية: «أمرً اللَّم»، وفي رواية: «امرر الدَّم» (٢).



<sup>(</sup>۱) البخاري (۹/۲۷۳)، ومسلم (۱۵۵۸/۳)، وأبو داود (۲۸۲۱)، والنسائي (۷/۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ٢٥٦، ٢٥٨)، وأبو داود (٢٨٢٤)، وابن ماجه (٣١٧٧)، والطبراني في «الكبير» (٩٧/١٧)، والبيهقي (٩/ ٢٨١)، وفي إسناده عندهم مُرِّي بن قَطَري، قال عنه الذهبي في «الميزان» (٤/ ٩٥): «لا يعرف، تفرد عنه سِماك بن حرب».

والظِّرَارَ: جمع ظُرَرِ، حَجَر صُلْب مُحَدَّد، وَيُجْمع أيضاً على أظِرَّة. وأثر الدم: هيجه وأظهره، قاله في «النهاية»(١)، وهو بمعنى قوله ﷺ: «ما أنهر الدم...» الحديث.

وأخرج الإمام أحمد في «مسنده» والبخاري في «صحيحه» واللفظ للبخاري عن كعب بن مالك: أن جارية لهم كانت ترعى غنماً بسَلْع، فأبصَرَت بشاةٍ من غنمها مَوْتاً، فكسَرتْ حَجَراً فذبحتها. فقال لأهله: لا تأكلوا حتَّى آتي النبي عَلَيْهِ فأسأله، أو حتَّى أرسل إليه من يشألَهُ، فأتى النبي عَلَيْهِ \_ أو بعث إليه \_ فأمرهُ بأكلها(٢).

وأخرج النسائي عن عدي بن حاتم أنه قال: قلت: يا رسول الله أُرْسِلُ كَلْبِي، فيأْخُذُ الصَّيْدَ ولا أَجِد ما أَذكِيه به، فأذكيه بالمرْوَةِ والعَصَا، قال: «أَهْرِق الدَّم بِمَا شِئْتَ واذْكُر اسم الله»(٣).

وأُخرج ابن ماجه عن مُحمَّد بن صَيْفيٌ، قال: ذَبَخْتُ أَرْنَبَيْنِ بِمَرْوَةٍ، فَأَتَيْتُ بِهِمَا النبي ﷺ. فَأَمَرَني بِأَكْلِهِمَا (٤٠).

وأُخْرَجَ أيضاً عن ابن ثابت: أنه ذَبَحَ شاةً بِمَرْوَةٍ فَرَخَّصَ له النبي ﷺ ِ بِأَكْلِهَا (٠).

<sup>(1) (7/101).</sup> 

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٦/ ٣٨٦)، والبخاري (٩/ ٦٣٠، ٦٣١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي (٧/ ٢٢٥)، والطبراني في «الكبير» (٩٧/١٧)، ومدار إسناده على مُرَّي بن قطري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٣/ ٤٧١)، وأبو داود (٢٨٢٢)، والنسائي (٧/ ١٩٧)، وابن ماجه (٣١٧٥) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٩/ ١٨٣، ١٨٤)، وابن ماجه (٣١٧٦)، وابن حبان (٥٨٨٥)، وفي =

والمروة: بفتح الميم وسكون الراء، حجر أبيض بَرَّاق، وقيل هي التي يقدح منها النار.

وأخرج النسائي عن جرير بن حازم، قال: حدثنا أيوب<sup>(۱)</sup>، عن زَيْد بن أسلم، فلقيت زيد بن أسلم فحدثني عن عطاء بن يسار، عن أبي سَعيد الخُدْرِي قال: كانَ لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ نَاقَةٌ تَرْعَى في قِبَلِ أُحُدِ، فَعُرِضَ لَهَا، فَنَحَرَهَا بِوَتَدِ. فقلت لزيد: وَتَدُّ مِنْ خَشَبٍ أَوْ حَدِيدٍ؟ فقال: لا، بَلْ مِنْ خَشَبِ فَأَتَى النبي ﷺ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِها(٢).

وقوله: «عُرض لها»: عَلَى بناء المفعول قال ابن الأثير في «النهاية» في الحديث: «لكم في الوَظِيفَة الفَرِيضَةُ، ولكم العَارِضُ» العارِض: المَرِيضَةُ، وقيل: هي ما أصَابها كَسْر، يقال: عَرَضَتِ النَّاقَةُ إِذَا أَصَابَهَا مَرَضٌ أَوْ كَسْر. انتهى (٣).

والمقصود من هذا الحديث بيان جواز الذبح بالخشب إذا لم يجد غيره، وقضية السائِل تشبه قضية هذا الحديث، وقد عُلِمَ مما قدَّمناه ثبوت العموم في قوله ﷺ: «ما أنهر الدم فكل» إلاَّ ما استثنى من الحديث، وبطل قياس بندق الرصاص على البندق المذكور في الأحاديث، وتبينت الحكمة في الذبح، وأنها إهراق الدَّم ليتميز حلال اللحم والشحم من حرامهما، لأن الدم

<sup>=</sup> إسناده حاضِر بن المهاجر الباهلي، قال عنه أبو حاتم: مجهول، لكن يشهد له ما قبله.

<sup>(</sup>١) في المخطوطة والمطبوعة: ﴿أَبُو أَيُوبٍ ﴾، والتصويب من المصدر المخرج له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائيي (٧/ ٢٢٥، ٢٢٦) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) (النهاية) (٣/ ٢١١).

محرم بقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدُّمُ ﴾ [المائدة: ٣].

وعلم أن الرصاص ينهر الدم فيميز هذا التمييز، وإلى هذا يشير قول مالك في «الموطإ»: ولا أرى بأساً فيما أصابَ المعراضُ إذا خَسَقَ وبلغ المقاتل أن يؤكل، وقد تقدم كلامه(١)، وحجة القائلين بهذا حديث النسائي المتقدم.

ورواه أبو داود عن رجل من بني حارثة، أنَّه كان يَرْعَى لقْحَةً في شعبة من شِعَاب أُحُد، فأخذ وتداً فَوَجَا به في لَبَتِّها حَتَّى أُهْرِيق دَمُها، ثُمَّ جاء إلى النبي ﷺ، فأخبرَهُ بذلك، فأمرهُ بِأَكْلِها(٢).

قال في «النهاية» يقال: وَجَاتُهُ بالسِّكِّين وغيرها، إِذَا ضَرَبْتَهُ بها<sup>(٣)</sup>.

وحجتهم أيضاً عموم قوله ﷺ: «ما أنهر الدَّمَ...» الحديث، وقد ذَكَرَ هذا الحديث الإمامُ موفق الدِّين عبد الله بن قدامة المقدسي الصَّالِحي في كتابه «المغني شرح الخرقي» ثُمَّ قال: وبهذا قال الشَّافعي، وإسحاق، وأبو ثور، ونحوه قول مالك، وعمرو بن دينار، وبه قال أبو حنيفة إلَّا في السِّن والظفر قال: إذا كانا متصلين لم يجز الذبح بهما، وإن كانا منفصلين جاز.

وردَّ صاحب «المغني» هذا التفصيل بحديث رافع المتقدم، ثُمَّ قال: ولأن ما لم تجز الذكاة به متصلاً لا تجوز الذكاة به منفصلاً كغير المحدود. انتهى (٤٠).

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/ ٤٣٠)، وأبو داود (٢٨٢٣)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) «النهاية» (٥/ ١٥٢).

 <sup>(</sup>٤) «المغنى» (٨/ ٤٧٥).

وحاصل القول فيما صيد أو ذكي ببندق الرصاص أو غيره مما يخزق وينهر الدم، أن للعلماء فيه طريقين:

أحدهما: تغليب جانب الإباحة عَلَى جانب الحظر، وهو الذي تشير إليه الأحاديث المار ذكرها وتصرح به، وهو الذي يقويه قوله على في حديث المعراض: «كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل». وقوله: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» الحديث. وحديث أبي سعيد في الناقة التي وجأ صاحبها لَبَتها بوتد من خشب.

ومن المعلوم أن الوتد ليس بمحدد، وتعذيب الناقة بإهراق دمها بالخشب أعظم من تعذيبها برميها ببندق الرصاص.

وقد مَرَّ بك ما هو أوضح من هذا وأظهر في البيان، وقد أشار إلى هذا المعنى القاضي أبو يعلى الإمام المشهور في «شرح مختصر الخرقي» عند قوله (١): ولا يؤكل ما قتل بالبندق والحجر لأنه وقيذ فقال: لقوله تعالى: ﴿ وَٱلْمَوْقُوذَةُ ﴾ [المائدة: ٣]، وهي المضروبة بالحجر أو العصا حَتَّى تموت، وكذلك البُندق مثله.

وأيضاً حديث عدي بن حاتم في المعراض قال: ولأن الذكاة بحسب القدرة عَلَى ما فصّلناه، والاحتراز من البندقة يمكن؛ لأنه (٢) يمكنه أن يرمي بالنشاب، فما أمكن الاحتراز منه لم نعتبره (٣)، وما لم يمكن الاحتراز منه



<sup>(</sup>١) أي عند قول الخرقي. انظر ص ٢٠٩ من (مختصر الخرقي).

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: (لأنه لم) والمثبت من المخطوطة و «شرح الخرقي».

<sup>(</sup>٣) في «شرح مختصر الخرقي» لأبي يعلى: «فلما أمكن الاحتراز منه اعتبرناه».

وهو ما جرح بحده فإن وجوده شرط. انتهى(١).

فقد أنصف في المقال، وهو الذي ينبغي أن يعول عليه في مذهب أحمد بأن يقال: إن الأحاديث الواردة في حل أكل ما ذكي بالمعراض، والوتد، والمروة، والقصب، إنما كانت أسبابها الضرورة، وعدم وجود ما يذكيٰ به من سيف أو سكين.

ونحن نقول به في حالة عدم ذلك، وإذا وجد ما ذكر من السيف والسكين، أوْ قدر على ذبح المرمي برصاص البندق فلا يعدل عنه إلى غيره؛ لقوله ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ، فَإِذا قَتَلْتُم فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وإذا ذَبَحْتُم فَأَحْسِنُوا الذَّبحة، وَلْيَحِدَّ أَحَدُكُم شَفْرَتَه وليُرِحْ ذَبِيحَتَهُ (٢).

الطريق الثاني: تغليب جانب الحظر عَلَى جانب الإباحة، وهو الذي ذهب إليه المتأخرون من الحنابلة وغيرهم فقيدوا آلة الذبح بقيدين، وتبعهم صاحب «المغنى» فقال فيه: وأما الآلة: فلها شرطان:

أحدهما: أن تكون محددة تقطع أَوْ تخرق بحدها لا بِثقلها.

والثاني: أن لا تكون سناً ولا ظفراً، فإذا اجتمع هذان الشرطان في شيء حَلَّ الذَّبِح به سواء كان حديداً أَوْ حجراً أَوْ ليطة أَوْ خشباً (٣).

والليطة: قشرة القصب وليط كل شيء قشره كما في «شرح مسلم»(٤). ثُمَّ استدل بحديث: «ما أنهر الدم»، ثُمَّ بحديث عدي بن حاتم المتقدم



<sup>(</sup>١) «شرح مختصر الخرقي، لأبي يعلى (١٩٨/٢/ب نسخة الظاهرية).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٤٨) من حديث شداد بن أوس.

<sup>(</sup>٣) «المغني» (٨/ ٣٧٥، ٤٧٥).

<sup>(</sup>٤) «شرح صحیح مسلم» (۱۲۷/۱۳).

ثُمَّ بحديث أحد بني حارثة الذي رواه أبو داود وفيه: أنه وجأً ناقته بوتد من خشب في لبتها حتَّى أهريق دمها. وقد تقدم الحديث.

وقد تابع المتأخرون صاحب «المغني» على اشتراط الآلة المحددة أي كونها ذات حد، وسلك مسلكه برهان الدين ابن مفلح في «المبدع»، وأخذ صاحب «الإقناع» عبارة «المغني» بنصها ووافقه شارحه، وتبع الموفق أيضاً صاحبُ «المنتهى»(١).

وحيث إن صاحب «الإقناع» «والمنتهى» مقلدان «للمغني» و «المبدع» فلا مناقشة لنا معهما، وما مناقشتنا إلا مع صاحبي «المغني» «والمبدع» فنقول:

أولاً: إن اشتراط كون الآلة محددة لا وجود له في الأحاديث كما رأيت، وجميع الأحاديث الواردة في الذبح لا يخالف بعضها بعضاً حتَّى يحتاج إلى ترجيح أحدهما على الآخر. غاية الأمر أن الأحاديث تدل على إهراق الدم، فكل آلة أسالت الدم وصبته صحت الذكاة بها إلا السن والظفر، وقد علل النبي على المنع بأن السن عظم، وأن الظفر مدى الحبشة.

وأنت خبير بأن العظم قد يكون محدداً، وأن الظفر قد يكون كذلك، فلو كان المحدد شرطاً لكان في الكلام تناقض، وحاشا كلامه وأن يكون متناقضاً، فليس النهي عن الذبح بهما لفقدان التحديد، بل النهي إنما هو لأمر خارج بينه على بقوله: «أما السن فعظم، وأمّا الظفر فمدى الحبشة»، ومن ثمّاً



<sup>(</sup>۱) انظر: «المبدع» لابس مفلح (۲۳۹/۹)، و «الإقناع» للحجاوي (٤/ ٣٢٤)، و «كشاف القناع» (٦/ ٢١٩) للبهوتي، و «منتهى الإرادات» لابن النجار (٢/ ٢١٥).

قال النووي في «شرح مسلم»: قال أصحابنا، وفهمنا النبي على عله النهي عن الذبح بالسن بأنه عظم، فيكون المعنى نهيتكم عنه لكونه عظماً، فهذا تصريح بالعلة.

وقال في شرح قوله ﷺ: «وأما الظفر فمدى الحبشة» معناه أنهم كفار، وأنكم نُهيتم عن التشبه بالكفار، وهذا شعار لهم. انتهى(١).

ثانياً: أن كلام صاحبي «المغني» «والمبدع» في الدليل لا ينطبق على المدلول؛ فإن صاحب «المغني» استدل عَلَى اشتراط تحديد الآلة بحديث: «ما أنهر الدم» وقد مر الكلام فيه، وبحديث عدي بن حاتم في المعراض، وليس فيه إلا اشتراط أن يخزق ويسيل الدم، وبندق الرصاص يفعل هذا، وبحديث الوتد المتقدم، وقد علمت أيضاً معناه.

وأكثر ما تمسك به صاحب «المغني» حديث المعراض والبندق، وقياس بندق الرصاص عليهما قياس مع الفارق.

وعذر الإمام الموفق أنه لم يكن بندق الرصاص معروفاً في زمنه، وأظنه لو كان موجوداً في أيامه لقال فيه قولاً شافياً، فإنه الإمام المُقدم الذي اجتمعت فيه شروط الاجتهاد، فرحمه الله تعالى ورضي عنه.

وأمًّا الليطة، فقد أخذها الإمام الموفق من حديث رافع عند مسلم، قال رافع: قلنا يا رسول الله إنّا لاقوا العدو غداً، وليس معنا مدى، فنذكي بالليط؟ وذكر الحديث بقصته.

<sup>(</sup>۱) «شرح صحیح مسلم؛ (۱۲۹/۱۲۷، ۱۲۵).

والليط: بلام مكسورة وياء مثناة من تحت ساكنة هي قشور القصب كما تقدم.

وأمًّا صاحب «المبدع»، فإنه قَلَّدَ الإمام الموفق وسار تحت لوائه، وحصل في بعض عباراته تناقض، فإن الموفق لما قال في كتابه «المقنع»: وأما ما ليس بمحدد كالبندق والحجر والعصا والشبكة والفخ، فلا يباح ما قتله؛ لأنه وقيذ.

قال في «شرحه»: لأنه قتله بغير محدد، فوجب أن لا يباح كما لو ضرب شاة بعصا فماتت.

قال ابن قتيبة: الموقوذة التي تضرب حتى توقذ، أي: تشرف على الموت، قال قتادة: كانوا يضربونها بالعصا، فإذا ماتت أكلوها. انتهى (١).

وأيًّا ما كان، فإن هذا لا يشم منه رائحة لاشتراط المحدد، وغاية الأمر أَن الموقوذة هي التي ضُرِبَتْ حَتَّى ماتت، ولم تصب بآلة يكون موتها بإنهار دمها وإسالته.

وكتب الفقه على كثرتها يدور استدلالها عَلَى نحو ما أَصَّلَهُ الموفق ومن تبعه، وحيث أنَّا أقمنا الدليل، فقد ثبت المدَّعَى من أن بندق الرصاص داخل تحت عموم قوله ﷺ: «ما أنهر الدّم وذكر اسم الله عليه فَكُلُ». فالله يلهمنا الصواب في القول والعمل.

\* \* \*

المسألة الثانية في الذبح: هل يجب أن يكون في الحلق واللبة مطلقاً؟ أم يجوز أن يكون في غيرهما في بعض الأحوال؟

<sup>(</sup>۱) «المبدع في شرح المقنع» (٩/ ٢٤١).

أقول: أما الصيد والبعير النَّادّ الشارد الذي هو غير مقدور على الوصول إليه، ومأكول اللحم إذا سقط في بئر أوْ حفرة ورأسه إلى الأسفل ومؤخره إلى الأعلى، فلا كلام لنا في ذلك كله؛ لأن فقهاء الحنابلة وغيرهم قد أوضحوا ذلك في كتبهم المطولة، والمختصرة، والحكم بذلك معلوم.

وأما محل الذبح فإنه لم يبين في الكتاب العزيز، لكن غاية الأمر فيه أنه ورد تارة بلفظ: الذبح، وتارة بلفظ: الذكاة، بالذال المعجمة، فكان مجملاً والسنة فصلته.

فقد أخرج الدارقطني عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ قال بعث رسول الله على بُدَيْل بن ورقاء الخزاعي عَلى جمل أُوْرَق يصيح في فجاج منى: «أَلا إِنَّ الذَّكاة في الحَلْقِ، واللَّبةِ، ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق، وأيام منى أيام أكل وشرب»(١).

وقال عطاء فيما رواه عنه البخاري: لاَ ذَبْحَ ولا نَحْرَ إِلاَّ في المَذْبَح والمنْحَر.

وقال ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ : الذَّكَاةُ في الحَلْقِ واللَّبَّةِ (٢).

وأخرج الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه عن أبي العُشَرَاءِ، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا في الحَلْقِ واللَّبَةِ؟ قال: «لَوُ طَعَنْتَ في فَخِذِهَا لأَجْزَأَ عَنْكَ».



<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني في «سننه» (۲۸۳/٤)، وإسناده ضعيف جداً؛ فيه سعيد بن سلام، كذبه الإمام أحمد، وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث.

<sup>(</sup>٢) (صحيح البخاري) (٦٤٠/٩).

قال الترمذي: قال يزيد بن هارون: هذا في الضَّرُورَةِ، قال: وفي الباب عن رَافع بن حَدِيج.

قال الترمذي: هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حديثِ حمّاد بن سلمة، ولا نَعْرِفُ لأبي العُشَرَاءِ عن أبيه غيرَ هذا الحديث.

واختلف في اسم أبي العُشَرَاءِ بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة فقال بعضهم: اسمه أُسَامَةُ بن قِهْطِمَ، ويُقَالُ اسمه: يَسَارُ بن بَرْزِ، ويقال: ابن بَلْزِ، ويقال: اسمُه عُطَارِدٌ، نُسِبَ إلى جَدِّه. انتهى(١).

وقال في «المبدع شرح المقنع»: وأمّا حديث أبي العُشَراء عن أبيه، فرواه أحمد، وقال: أبو العُشَرَاءِ ليس بمعروف، وحديثه غلط. وأبو داود والترمذي وقال: غريب. وقال البخاري في حديثه وسماعه عن أبيه: فيه نظر. وقال مجد الدِّين عبد السلام ابن تيمية في «أحكامه»: هذا فيما لم يقدر عليه. انتهى (٢).

وقال أبو داود بعد أن أخرجه: هذا لا يصلح إِلَّا في المتردية والنافرة والمتوحشة.

وهذا الحديث وإن كان الأئمة تكلموا فيه، فإن له شاهداً في «الصحيح»،



<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٣٣٤)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢١، ٢٢)، وأبو داود (٢٢ ، ٢٢)، والنسائي (٢٨٨٧)، والترمذي (١٤٨١)، وابن ماجه (٣١٨٤)، وانظر: والكلام عليه كما ترى، وقول البخاري فيه مذكور في المصدر المشار إليه. وانظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (٤/ ٥٥١)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (١٦٧/١٢).

<sup>(</sup>٢) «المبدع» (٢/٨/٩).

وهو حديث رافع بن خديج المتقدم، ولم نجد علماء الحنابلة ولا غيرهم اشترطوا الذكاة في الحلق واللبة إلا استدلالاً بالحديث المتقدم، ولا نعلم حديثاً جاء في هذا المعنى سوى هذين الحديثين المتقدمين.

وقال الخرقي في «مختصره»: الذكاة في المقدورِ عليه في الحلق واللبة (١).

وقال شارحه القاضي أبو يعلى: لِمَا روي عن النبي ﷺ أنه قال: «الذكاة في الحلق واللَّبَة» (٢). وقال موفق الدِّين ابن قدامة في «المغني شرح الخرقي» (٣): وأمَّا محل الذكاة فالحلق واللبة، ولا يجوز الذبح في غير هذا المحل بالإجماع.

قال: واختص الذبح بالمحل المذكور لأنه مجمع العروق، فيخرج بالذبح فيه الدماء السيالة، ويسرع زهوق الروح، فتكون أطيب للحم وأخف على الحيوان. انتهى.

وإذا ثبت الإجماع على أن محل الذكاة الحلق واللَّبَة استناداً إلى حديث أبي هريرة المتقدم، عُلِمَ أن حديث أبي العُشَرَاء محمول عَلَى الضرورة كما قاله يزيد بن هارون وتبعه المجد في «أحكامه».

وعلم أن المذكى سواء كان صيداً أَوْ غيره متى قُدِرَ على ذبحه في الحلق واللَّبَّة لا يجوز ذبحه في غيرهما.

وقد قال موفق الدِّين المقدسي في «الروضة الأصولية»: يجب على



<sup>(</sup>١) المختصر الخرقي، ص ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) (شرح مختصر الخرقي، لأبسي يعلى (١٦٩/١).

<sup>.(</sup>ovo/A) (T)

المجتهد في كل مسألة أن ينظر أول كل شيء إلى الإجماع، فإن وجده لم يحتج إلى النظر فيما سواه.

ولو خالفه كتاب أو سنة علم أن ذلك منسوخ، أو متأول؛ لكون الإجماع دليلًا قاطعاً لا يقبل نسخاً ولا تأويلًا. انتهى (١).

ولنرجع إلى جواب مسألة السائِل بعد أن رتبنا الأدلة على ما سبق بيانه، فنقول: قد أضحى بيان حكم بندق الرصاص واضحاً مما سلف، وهنا لا يخلو إما أن يكون الرصاص قد وقع في لبة البعير أو لا؟

فإن كان وقع في المنحر حل على ما تقدم من الأدلة المتقدمة، بل قال في «الدر المختار» للحنفية: وحل الذبح بكل ما أفرى الأوداج وأنهر الدم ولو بنار. انتهى (٢).

ولا يخفى أن الرمي بالرصاص هو نار وزيادة، وقال في «الكفاية» للحنفية: إن سال الدم بالنار حَلَّ المذبوح، وإن تجمد لا يحل. انتهى (٣).

وسيلان الدم موجود في الرصاص، وإن لم يقع في المنحر، فإن كان لعدم القدرة على ذلك كالذي يصاد بالرصاص من الطيور والوحوش وغيرهما، كان حكمه الحل لحديث أبي العُشَراء وحديث رافع المتقدمين، وإن كان وقوعه في غير المنْحَر مع القدرة على وقوعه به، لم تحل الذبيحة به لما قدمناه من البيان، والله ولي الإعانة، ونسأله أن يلهمنا الصواب في الأقوال والأفعال.



<sup>(</sup>۱) ﴿رُوضَةُ النَّاظُرِ ﴾ (٣/ ١٠٢٨).



<sup>(</sup>٢) (رد المحتار على الدر المختار) (٥/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) (الكفاية) (٩/ ٥٩).

## تَمَة فِحُ مِرالمَ يَدِ بَالرَّهُاسُ

أفرد جماعة من أهل العلم المتأخرين هذه المسألة ببعض المؤلفات، وقد اطلعت على بعضها، فممن أفردها بالتصنيف، مفتي الدِّيار الشامية وأحد علمائها المكثرين من التصنيف، محمود بن محمد الحسيني الحَمْزاوي الحنفي المتوفى سنة (١٣٠٥هـ)(١)، فقد ألف رسالة بعنوان: «فتوى الخواص في حل ما صيد بالرصاص»(٢).

ذكر فيها أنه سئل عن ذلك فأجاب بالحل ونقله عن بعض علماء الحنفية، ثم أشار إلى أنّه رأى رسالة مستقلة لمنلا علي التركماني قال فيها: «... فما يقتل بالرصاص يحل؛ لأنه مقتول بالجرح، كما لا يخفى على أهل الدّراية؛ لأن الرصاصة تقتل الفيل وتنفذ من جانب إلى جانب، ومعلوم أن ذلك إنما يحصل بسبب الجرح الحاصل بحدة الرصاصة الحاصلة من مساس النار.

فإن النار من المحدد؛ بقرينة أن من قتل شخصاً بالنار يقتص منه؛ لأن النار تفرق البدن، وهو المراد بقولهم: المحدد، فإذا كانت مفرقة كانت جارحة؛ لأن الجرح أثر التفريق.

<sup>(</sup>۱) «الأعلام» للزركلي (٧/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) طبعت بدمشق في مطبعة المعارف في ٢٢ ربيع الآخر سنة ١٣٠٣هـ.

فثبت أن المقتول بالرصاصة مقتول بالجرح، غاية ما في الباب أن الحدة في الرصاصة، إنما حصلت بمجاورة النار لا في نفسها، ولا تأثير لذلك بالثقل كما يقول به بعض قاصري الأذهان؛ ألا يرى أن الرصاصة لو خرت من السماء ووقعت على حيوان ما قتلته بثقلها؛ لأن المراد بالقتل بالمثقل القتل الحاصل بالدق إذا كانت البنية لا تحمل الثقل.

والقتل بالرصاصة لا يحصل بالدق بلا مرية، وإنما اشتبه على بعض القاصرين بين اشتراك المحدد في اسم البندقة فيما قال الفقهاء: أن صيد البندقة لا يحل، مرادهم بها الطين المدور الذي يرمى بقوس فيقتل الصيد بثقله، حتى قالوا لو كان للبندقة حدة وعَلِمَ أنّه قتل بحدتها تحل، وليس مرادهم بها الرصاصة أو أعم منها؛ لما علمت أن العاقل لا يقول إن البندقة الرصاصة تقتل بثقلها لا بحدها.

فمن يدعي أن الصيد مقتول بثقل الرصاصة لا يلتفت إليه؛ لأنه إنكار للمحسوس وخروج عن دائرة المعقول، وإنما لم يتكلم الفقهاء على الرصاصة لأنها لم تكن في زمانهم، وإنما هي شيء محدث بعد انقطاع عصرهم، وتدخل تحت قولهم: ذكاة الاضطرار جرح في أي موضع وقع بأي جارح كان.

والبندقة الرصاصة جارحة بسبب النار كما أعلمناك. والله أعلم».

كما ألف كذلك المؤرخ محمد بَيْرَم بن مصطفى أحد علماء تونس المتوفى سنة (١٣٠٧هـ) رسالة «تحفة الخواص في حل صيد بندق الرصاص»(١)، ذكر فيها الأدلة على حله، ونقل عن علماء الحنفية ذلك ثُمَّ قال: «اعلم أن البارود حَدَثَ سنة سبعمائة وسبعة وثلاثين، وذلك قبل

<sup>(</sup>١) وقد طبعت بالمطبعة الإعلامية بمصر سنة ١٣٠٣هـ.

حدوث المدافع بعشر سنين، ولا يعرف محدثه، كذا في بعض كتب المتأخرين، والحق أنه كان معروفاً في الصين قبل تاريخ المسيح عليه السلام بأحقاب كثيرة، إلا أن استعمالهم له كان للإصلاح لا للتدمير كتمهيد الطرق، ودك التلال، وحفر القنا، وإن كان قد ظهر من أدوات سلاحهم ما يحقق أنهم جعلوه له، لكن لم ينقل عنهم استعماله في حرب قط، ثُمَّ نقلته عنهم العرب...».

ثم نقل في خاتمة هذه الرسالة أقوال متأخري علماء المالكية في هذه المسألة، وختمه بالنظم المنقول عن عبد القادر الفاسي المالكي:

وما ببندق الرصاص صيدا جيواز أكليه قيد استُفيدا أفتى بيه والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواه

وممن أشار إليها من المتأخرين العلاَّمة محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة (١٢٥٠) حيث قال في «السيل الجرار» (٢٠/٤):

"ومن جملة ما يحل الصيد به من الآلات، هذه البندقة الحديد التي نرمي بها بالبارود والرصاص، فإن الرصاصة يحصل بها خرق زائد على خرق السهم والرمح والسيف، ولها عمل يفوق كل آلة...» إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى(١).

وأفتى سماحة الشيخ العلاَّمة محمد بن إبراهيم آل الشيخ المتوفى سنة (١٣٨٩هـ) بجوازه كما في «مجموع الفتاوى» له (٢١٨/١٢)، وكذلك الشيخ العلاَّمة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري المتوفى سنة (١٣٧٣هـ) في «حاشيته على الروض المربع» (٣/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٠ من المقدمة.

كما أنه قد أفتى بجوازه من قبلهما العلاَّمة الشيخ أحمد بن عيسى المتوفى سنة (١٣٢٩هـ) كما مَرَّ في المقدمة ص ٢١.

هذا، وقد سألت شيخنا العلامة الجليل، والفقيه النبيل، منارة العلم والتقوى في الكويت؛ الشيخ محمد بن سليمان الجراح الحَنْبَلِيّ: عن حكم الصيد بالرصاص، وهل أفرده أحد من علماء الحنابلة بالتأليف، غير ابن بدران، فأجاب حفظه الله، وأمتع به وأولاه:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبى بعده:

وبعد:

الجواب: أني لا أعلم أن أحداً من علمائنا ألّف في ذلك تأليفاً مستقلاً غير ابن بدران، ولكن جمع من العلماء الأجلاء قد أفتوا في هذه المسألة في ضمن كتبهم، فمنهم من حرّمه، ومنهم من أحلّه، كل أفتى بما أدى إليه اجتهاده.

والذي يظهر لي أنّ الرصاص الذي يرمى به نوعان:

نوع منه له حد دقيق، مثل السهم ويسمى المشوّك، فمثل هذا إذا مات الصيد به، ولم يتمكن الصائد من تذكيته حيّاً، فإنه يحل ما صيد به؛ لسرعة نفوذه بحده، وإنهار الدم به.

والنوع الثاني من الرصاص: مدحرج مثل الكرة لاحد له، فهذا النوع لا يحل ما صيد به؛ لأنه يقتل الصيد بقوة رامية واندفاعه العنيف، إذ ليس له حد.

ولا يخفى ما في ذلك من تعذيب الحيوان المنهي عنه في حديث: ﴿إِنَّ



اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شيءٍ، فإذا قَتَلْتُم فَأَحْسِنوا القِتْلَةَ، وإذَا ذَبَحْتُمْ فَاحْسِنوا اللَّهِ ثُلَةِ، وإذَا ذَبَحْتُمُ فَاحْسِنوا الذَّبْحَة، وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ (١).

وفي الحديث أيضاً: «دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لا يُرِيبُكَ، (٢).

وأما الأحاديث الواردة في حل أكل ما ذكي بالمعراض، والوتد، والمَروة، والقَصَب، فهذه لا تحل ذبيحتها إلا عند الضرورة؛ لعدم وجود ما يذكّى به من سكين ونحوها، وكذا عند الضرورة يباح ما ذكي بالرصاص المدحرج المتقدم ذكره. والله أعلم.

کنبد محدبن میمان بن عبوانه آل<del>ط</del>اع

> ۱٤١٦/١١/٣٠هـ ۱۹۹٦/٤/۱۸

> > هذا ما أحببت أن أُطَرُّز به هذه الصفحات، تأييداً وتتميماً لما ذكره العلاَّمة ابن بدران في رسالته الماضية. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ۱۵۸.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱/ ۲۰۰)، والنسائي (۳/ ۳۲۷)، والدارمي (۲/ ۲٤٥) وغيرهم من
 حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما، وإسناده صحيح.

#### الفهارس العامة

- (١) فهرست الآيات القرآنية.
- (٢) فهرست الأحاديث النبوية.
  - (٣) فهرست الأعلام.
    - (٤) فهرست الكتب.
  - (٥) فهرست الموضوعات.

ا المرفع (هميرا) المسيس عنوالم

(١) فهرست الآيات القرآنية

| الآبة                                                             | السورة   | رقم الآية | الصفحة      |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|
| ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمنُوا قَالُوا آمنًا﴾                   | البقرة   | ١٤        | 114         |
| ﴿وعلى الذين يطيقونه﴾                                              | البقرة   | 148       | ٤٥          |
| ﴿لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون                          |          |           |             |
| المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله                                |          |           |             |
| في شيء﴾                                                           | آل عمران | 44        | 117,118,114 |
| ﴿لا تتخذوا بطانة من دونكم﴾                                        | آل عمران | 114       | 110         |
| ﴿منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد                                |          |           |             |
| الآخرة﴾                                                           | آل عمران | 107       | 1.7         |
| ﴿ فَإِنْ تَنَازَعَتُمْ فَي شَيَّءً فَرَدُوهُ إِلَى اللَّهِ        |          |           |             |
| والرسول﴾                                                          | النساء   | 11_04     | 170,178,174 |
| ﴿ومَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولَ إِلَّا لَيْـطَاعَ بِإِذِنَ اللَّهِ﴾ | النساء   | 3.5       | ١٢٣         |
| ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى لا يحكموك فيما                            |          |           |             |
| شجر بينهم﴾                                                        | النساء   | ٦٥        | 171,371     |
| ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾                               | المائدة  | 1         | 188         |
| ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾                            | المائدة  | ٣         | 191, 701    |
| ﴿أَفْحَكُمُ الْجَاهِلَيْةُ يَبْغُونَ﴾                             | المائدة  | ••        | 771         |
|                                                                   |          |           |             |

| الآية                                                  | السورة   | رقم الآية      | الصفحة    |
|--------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------|
| ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصاري         |          |                |           |
| أولياه﴾                                                | المائدة  | ٥١             | 179 . 110 |
| ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا            |          |                |           |
| دينكم هزوأ ولعباً﴾                                     | المائدة  | ٥٧             | 110       |
| ﴿ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا﴾                   | المائدة  | ۸۱ <b>–</b> ۸۰ | 110       |
| ﴿ولو كانوا يؤمنون بالله والنبـي﴾                       | المائدة  | ۸۱             | 117,110   |
| ﴿يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من             |          |                |           |
| الصيد                                                  | المائدة  | 48             | 187       |
| ﴿قُلُ لَا أَجِدُ فَيَمَا أُوحِي إِلَي مُحْرِماً عَلَىٰ |          |                |           |
| طاعم يطعمه﴾                                            | الأنعام  | 180            | 188       |
| ﴿إنما المشركون نجس﴾                                    | التوبة   | 44             | ۱۳۸       |
| ﴿وما أرسلنا من رسول إِلَّا بلسان قومه﴾                 | إبراهيم  | ٤              | 14.       |
| ﴿بلسان عربي مبين﴾                                      | الشعراء  | 190            | ١٣٢       |
| ﴿واختلاف ألسنتكم وألوانكم﴾                             | الروم    | **             | 14.       |
| ﴿ذَلَكَ خَيْرُ لَلَّذِينَ يُرْيَدُونَ وَجِهُ اللَّهُۗ  | الروم    | ٣٨             | ١٠٦       |
| ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾                   | الأحزاب  | ٣١             | 119       |
| ﴿لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر                |          |                |           |
| يوادون من حاد الله ورسوله﴾                             | المجادلة | **             | 179 . 110 |
| ﴿يا أيهـا الـذيـن آمنـوا لا تتخـذوا عـدوي              |          |                |           |
| وعدوكم أولياء﴾                                         | الممتحنة | 1              | 110       |
| ﴿إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات                            |          |                |           |
| فامتحنوهن﴾                                             | الممتحنة | 1.             | ١٠٥       |
| ﴿إِلَّا ابتغاء وجه ربه الأعلى﴾                         | الليل    | ۲.             | ١٠٦       |

### (٢) فهرست الأحاديث النبوية

الحديث

| [1]                                                    |
|--------------------------------------------------------|
| «أثر الدم بما شئت»                                     |
| ﴿إِذَا رَمِيتَ بِالْمَعْرَاضُ وَذَكْرَتَ اسْمَ اللهِ ﴾ |
| «إذا رميت فسميت فخزقت»                                 |
| «اسق یا زبیر ثُمَّ احبس»                               |
| «ألا إن الذكاة في الحلق»١٦٢، ١٦٤، ١٦٢                  |
| «أمرً الدم»                                            |
| «أميركم زيد فإن قتل»                                   |
| «أنه كان يرعى لقحة فأمره بأكلها»                       |
| «إن أقواماً بالمدينة خلفنا»                            |
| ﴿إِنَ اللهِ كَتَبِ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلُّ شَيَّءٌ ۚ  |
| وإن الهجرة خصَّلتان،                                   |
| «إنما الأعمال بالنيات»                                 |
| «أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين»              |
| «إنه لا يصاد به صيد» ۱۵۱، ۱۶۸                          |
| «إني والله ما آمن يهود على كتابــي»                    |
| "<br>«أهرق الدم يما شئت»                               |

الصفحة

| ١٢٠   | «آية المنافق ثلاث»                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | [ت]                                                                                        |
|       |                                                                                            |
| 144   | «تحسن السريانية»                                                                           |
| 118   | «التقاة: التكلم باللسان» (ث)(۱)                                                            |
|       | [ج]                                                                                        |
| ٤٦    | دجاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت إن أمي ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                    |
|       | [ د ]                                                                                      |
| ١٧٠ . | ددع ما يريبك،                                                                              |
|       | [ ¿ ]                                                                                      |
| 108   | (ذبح شاة بمروة فرخص له النبـي ﷺ بأكلها،                                                    |
| 108   | ﴿ ذَبِحَتَ أَرْنَبِينَ بِمَرُوةَ فَأَتَيْتَ بِهِمَا النَّبِي ﷺ فَأَمْرِنِي بِأَكْلَهُمَا ﴾ |
| 177   | الذكاة في الحلق؛ (ث)                                                                       |
|       | پ<br>[ س ]                                                                                 |
| ٤٦    | اسئلت عائشة عن القضاء) (ث)                                                                 |
| ١٣٠ . | اسَنَهُ سَنَهُ )                                                                           |
|       | [ش]                                                                                        |
| ۱۳    | «شفاء العي السؤال»                                                                         |
|       | [ع]                                                                                        |
| 122   | «العقود: العهود» (ث)                                                                       |
|       | (۱) كل كلام يأتي بعد هذا الحرف فهو إشارة إلى أنه أثر .                                     |

| عليكم بسنتي،                                          |
|-------------------------------------------------------|
| [ 4 ]                                                 |
| كان لرجل من الأنصار ناقة فأتى بها النبـي ﷺ فسأله؛ ١٥٥ |
| كانت الشاة أو غيرها من الأنعام تضرب٬ (ث)              |
| كانت المرأة إذا أتت النبي ﷺ حلَّفها،                  |
| منخ كخ أما تعرف أنا لا نأكل الصدقة»                   |
| كسر عظم الميت                                         |
| کل ما خزق وما أصاب بعرضه،                             |
| علام أهل النار بالفارسية»                             |
| [ ]                                                   |
|                                                       |
| ئن عشت إلى قابل لأخرجن»                               |
| ئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود»                     |
| و طعنت في فخذها لأجزأ عنك»                            |
| ن تنقطع الهجرة،                                       |
| لا أرى بأساً بما أصاب المعراض، (ث)                    |
| لا تأكل إلاَّ أن يخزق،                                |
| لا تأكلوا حتى أتي النبـي ﷺ فأسأله،                    |
| لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة،                      |
| لا ذبح ولا نحر، (ث)                                   |
| لا هجرة بعد الفتح»                                    |
| لا هجرة بعد الفتح إنما هي ثلاث،                       |
| لا هجرة اليوم؛ (ث)                                    |
| لا يبقين دينان في أرض العرب                           |



الصفحة

| الا يتم بعد البلوغ،                    |
|----------------------------------------|
| ً .<br>الا يجتمع دينان في جزيرة العرب؛ |
| الا ينزل بجزيرة العرب دينان»           |
| [ 7 ]                                  |
| اما أصاب بحده فكله؛                    |
| اما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه»      |
| امن أحسن العربية فلا يتكلم،            |
| امن تكلم بالفارسية زادت                |
| امن جامع المشرك وسكن معه،              |
| امن جهز ُ غازیاً»                      |
| [و]                                    |
| اولو صليتم في بيوتكم كما يصلي؛ (ث) ``  |
| [ ي ]                                  |
| ايا أهل الخندق إن جابراً قد صنع»       |
| ايحل ما صيد بالمعراض» (ث)              |
|                                        |



# (٣) فهسرست الأعسلام

#### [1]

| 101   |     |    |          |     |    |    |    |     |    | •   | • |     |     | •   |     |    |    |   |   | •  |   |     | •  | • | • |       |     |   |   | •          |     |    | ي   | ور       | باج  | ال  | ىيم  | راه         | إب |
|-------|-----|----|----------|-----|----|----|----|-----|----|-----|---|-----|-----|-----|-----|----|----|---|---|----|---|-----|----|---|---|-------|-----|---|---|------------|-----|----|-----|----------|------|-----|------|-------------|----|
| ، ۲۷  | ٧٠  | ،  | 79       |     | ٦  | ٣  | 6  | 0/  | ١  |     |   |     |     | •   |     | •  |    |   |   |    |   |     |    |   |   |       |     |   | ی |            | ع   | بن | ح   | بال<br>- | ع م  | بز  | ميم  | راه         | Į: |
| 1 & A |     |    |          |     |    |    |    |     |    |     |   |     |     |     |     |    |    | • |   | •  |   |     | •  | • |   |       |     | • |   | •          |     |    | (   | دي       | ع ع  | بز  | ليم  | راه         | إب |
| ١٤    | •   |    |          |     |    |    |    |     |    |     |   |     |     |     |     |    |    | • |   | •  |   |     | •  | • | • |       |     | • |   | ني         | برا | لح | ن ا | دار      |      | ن · | د ب  | حد          | -1 |
| 179   | ۲،  | ٣  | ۱،       | ٣   | 6  | 11 | 1  | ، ۱ | ۱۱ | ı   |   |     |     |     |     |    |    |   |   |    |   |     |    | • |   | <br>• |     | • | U | <b>,</b> , | عي  | بن | م : | مي       | إبرا | ن ا | د ب  | حد          | -1 |
| ۱۰۱۰  | ، ۸ | ٥٢ | <b>-</b> | ء ۔ | ١  | 6  | ٤  | 0   | 6  | ۱   | ٨ | ۱،  | 1 £ | 6   | ١   | ٠  | 6  | ٩ |   |    |   |     | •  |   |   |       |     | • | • |            |     |    |     | ل        | حنب  | ن · | د ب  | حد          | -1 |
| ۱٤١   | ، ۷ | ١٤ | ٣        | ،   | ۱۲ | ٧, | _  | _   | ۱۲ | ٤ * | 6 | ١,  | ۳'  | ۲   | ، ۱ | ١٢ | ۸' |   | ١ | ۲' | ٧ | ، ' | ١. | 4 |   |       |     |   |   |            |     |    |     |          |      |     |      |             |    |
| ١٧٠   | ، ۱ | 77 | ٠,       | ١   | 71 | 1  | ۱، | 0   | ٦  | 6   | ١ | 9 8 |     | ٠ ١ | ٥   | ٣  | 6  | ١ | ٤ | \  |   |     |    |   |   |       |     |   |   |            |     |    |     |          |      |     |      |             |    |
| **    |     |    |          |     |    |    |    |     |    |     |   | • • |     |     |     |    |    |   |   |    |   |     |    |   |   |       |     | , | K | لم         | ۱ . | يف | لط  | . ال     | عبد  | ن ٠ | د بر | حما         | -1 |
| **    |     |    |          |     |    |    |    |     |    |     |   |     |     |     |     |    |    |   | • |    | • |     |    |   |   |       |     |   |   |            |     |    |     | . (      | غنا  | ن ' | د بر | حم          | -1 |
| ۱٦٣   |     |    |          |     |    |    |    |     |    |     |   |     |     |     |     |    |    |   | • |    |   |     |    | • |   |       |     |   |   |            |     |    |     | لم       | نهه  | ن   | ة ب  | سام         | أر |
| ١٥٦   |     |    |          |     |    |    |    |     |    |     |   |     |     |     |     |    |    |   |   |    |   |     |    | • |   |       | • • |   |   |            |     |    |     |          |      |     | ياق  | ۰.          | -  |
| 144   |     |    |          |     |    |    |    |     |    |     |   |     |     |     | •   |    |    |   |   |    |   |     |    | • |   |       | •   |   |   | • •        |     |    |     |          |      | ړ   | مري  | <u>`</u> زر | 11 |
| 144   | ٠,  | ۳, |          |     |    |    |    |     |    |     |   |     |     |     |     |    |    |   |   |    |   | _   |    |   |   |       |     |   | _ |            | _   |    |     |          |      |     | ••   | اص          | J١ |

| الآمدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -<br>الأوزا <i>عي</i> الأوزا <i>عي</i> ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أم خالد بنت سعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱<br>آنس بن مالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| أنستانس الكرمليأنستانس الكرملي و المراكم الكرملي و المراكم الكرملي الكرملي و المراكم الكرملي |
| آيوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [ ب ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بديل بن ورقاء الخزاعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الباقلاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| البخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| שוו, דוו, יצו, שצו, ישו, ישו, ושו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 771, 331, 731, 701, 301, 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| برهان الدِّين ابن مفلح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| البزارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| البهوتي ۱۷ ــ ۲۰ و ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| البيهقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [ت]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الترمذي ۱۰۰، ۱۱۲، ۱۲۳، ۱۲۷، ۱۳۲، ۱۳۲، ۱۳۶، ۱۶۲، ۱۲۲، ۱۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تقي الدِّين ابن تيمية (شيخ الإسلام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [ج]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| جابر بن عبد الله ۱۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| جرير بن حازم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حديد بن عبدالله الله عبدالله عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| جعفر بن سعد                                           |
|-------------------------------------------------------|
| جعفر الصادق                                           |
| جمال الدين القاسمي                                    |
| لجملل                                                 |
| [ح]                                                   |
| حاجي خليفة                                            |
| حاضر بن المهاجر                                       |
| لحاكم ١٣١، ١٣٢، ١٣٤، ١٣٥، ١٣١، ١٣١، ١٣٤، ١٣٥          |
| لحجاوي ۸، ۱۷، ۱۰۹                                     |
| لحسن بن علي ١٣٠ ، ١٣٠                                 |
| حسين بن محمد الجسر                                    |
| حمد بن عبد الله بن فارس ۲۱، ۷۶ مد بن عبد الله بن فارس |
| [خ]                                                   |
| خالد بن الوليد                                        |
| خبیب بن سلیمان                                        |
| لخرقي ١٥٧، ١٥٨، ١٦٤                                   |
| [ د ]                                                 |
| لدارقطنيل                                             |
| لدارمي ۱۲۷، ۱۲۷، ۱۷۰                                  |
| [ 5 ]                                                 |
| لذهبي ١٦٣، ١٥٣، ١٦٣                                   |
| [ ر ]                                                 |
| رافع بن خدیج                                          |

|             | · ·                       |
|-------------|---------------------------|
|             | الربيع                    |
|             | [;]                       |
| ٠           | زيد بن أسلم               |
| 117         | زید بن خالد               |
| ١٣٢         | زید بن ثابت               |
| ., 371, P71 | الزبير بن العوام          |
| م، ۱۱۸، ۱۲۸ | الزركلي فه، ٩             |
| ١١٤         | الزمخشريا                 |
|             | [ س ]                     |
|             | •                         |
|             | السعد التفتازاني          |
|             | سعود الزيد                |
|             | سعيد بن المسيب            |
|             | سعيد بن منصور             |
| 711         | سليمان بن سمرة            |
|             | سلیمان بن موسی            |
| ۰۰۰۰۰۱      | سماك بن حرب               |
| 711         | سمرة بن جنلب              |
|             | السيد سليمان بن السيد علي |
| YY          | السيد الشريف              |
|             | [ ش ]                     |
| ۸۵          | شامل الشاهين شامل الشاهين |
|             | الشافعي                   |
|             | ت<br>شداد بن أوس          |



| الصفحة                  |                         | لاسم               |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 18<br>78 .ov            | علي علي                 | لشطي .<br>سملان بر |
|                         | [ ض ]                   |                    |
| 118                     |                         | لضحاك              |
|                         | [ط]                     |                    |
| 101, 771, 771, 701, 301 | 1•A 61•V =              | لطبران <i>ي</i>    |
|                         | •••••                   |                    |
|                         | [ظ]                     |                    |
| o·                      | س <i>ي</i> [ع]          | ظافر القاء         |
| ٠ ١٠٠ ١٠٠ ٢٦٠           | بني الله عنها           | عائشة رخ           |
| 18                      | بن عبد الباقي المواهبي  | عبد الباقج         |
|                         | لمن بن أحمد بن رجب      |                    |
|                         | لمن بن عبد الله السويدي |                    |
|                         | من بن عوف               |                    |
|                         | من الفيصل               |                    |
| ٠٣                      | ق البيطار               | عبد الرزا          |
| ٨٥، ١٢، ٤٢              | ز الثعالبي              | عبد العزي          |
|                         | ز الرشيد                |                    |
|                         | ر التغلب                |                    |

| عبد الله بن خلف بن دحیان ۵، ۲، ۸، ۱۳ ــ ۱۲، ۲۲، ۳۳، ۳۷، |
|---------------------------------------------------------|
| ۸۳، ۲۲، ۴۲، ۴۲، ۴۶، ۵۰، ۸۵، ۵۲، ۲۲،                     |
| 12 · . 47 _ 42 · . A7       |
| عبد الله بن الزبير                                      |
| عبد الله بن عمرو السعدي                                 |
| عبد الله بن عمرو بن العاص                               |
| عبد الله العنقري                                        |
| عبد الله بن محمد العدساني                               |
| عبد الله بن مغفل                                        |
| عبد الله النوري ۷۷، ۲۲، ۷۷، ۲۲، ۷۷                      |
| عبد اللطيف بن عبد الرحمٰن المطوع                        |
| عبد اللطيف بن عبد الرحمٰن الملا                         |
| عبد المغيث بن زهير الحربي                               |
| عثمان بن أحمد النجدي                                    |
| عثمان بن بشرهم، ۹۵، ۹۵، ۹۳ عثمان بن بشر                 |
| عثمان بن علي القناعي                                    |
| عدي بن حاتم ١٥٤، ١٥٤، ١٥٤، ١٥٧،                         |
| عروة بن الزبير                                          |
| عطاء بن يسار                                            |
| علي بن أبسي بكر المرغيناني                              |
| علي الألوسي                                             |
| علي بن حسين الواعظ                                      |
| علي بن محمد بن إبراهيم                                  |
| علي بن مسيعيد                                           |
| عمر بن الخطاب                                           |
| عمر بن عبد العزيز                                       |

| العبقحة                                | الامسم                    |
|----------------------------------------|---------------------------|
| ينار                                   | <del></del><br>عمرو بن دی |
| المالكيالمالكي                         | العمروسي                  |
| بانبان                                 |                           |
| [ ف ]                                  |                           |
| فهد الخالد                             | <b>نرحان بن</b> ا         |
| يي                                     |                           |
| وق ]                                   |                           |
| محمد                                   | القاسم بن                 |
| ريا                                    | القاضي زك                 |
| اضا                                    | القاضي عيا                |
| 1 60                                   | قتادة                     |
| ربيع                                   | قيس بن الر                |
| [ 4 ]                                  |                           |
| الك                                    | کعب بن م                  |
| [ ]                                    |                           |
| ۶۱، ۲۲، ۲۳۱، ۲۳۱، ۲۶۱، ۲۶۱، ۸۱، ۸۱، ۸۱ | مالك                      |
| 118                                    | مجاهد                     |
| ، ابن تیمیة                            | مجد الدِّين               |
| إبراهيم آل الشيخ                       |                           |
| إبراهيم الغانم ٧٢، ٧٠                  |                           |
| أحمد البهوتي الخلوتي                   |                           |
| أحمد السفاريني                         |                           |
| سكندراني                               |                           |

| محمد بن بدر الدِّين البلباني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| محمد بهجة الأثري ٢٨، ٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| محمد بهجة البيطار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| محمد بيرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| محمد بن خليفة النبهاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| محمد دهمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| محمد رشید رضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| محمد سعید ۴۴، ۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| محمد سعيد بن عبد الله الكويتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| محمد بن سليمان الجراح ٢٠٠١، ٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| محمد بن صيفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| محمد بن عبد الله بن فارس ۲۳ محمد بن عبد الله بن فارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| محمد بن علي الشوكاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| محمد الفوزان الفوزان الفوزان المعمد الفوزان المعمد الفوزان المعمد الفوزان المعمد الفوزان المعمد الفوزان المعمد المعم       |
| محمد کردعلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| محمد نوري الموصلي۷۷ ،۷۳ ،۷۳ ،۷۳ ،۷۷ ،۷۷ محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| محمود الألوسي الكبير الكبير محمود الألوسي الكبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| محمود الحمزاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| محمود بن سليمان ۴۹ ، ۶۳ محمود بن سليمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| محمود شكري الألوسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مرزوق الداود البدر ۸۵، ۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المرادي ١٤ المرادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المروزيالمروزي المروزي المروزي المروزي المروزي المروزي المروزي المروزي المروزي المرام ا |
| مري بن قطري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مساعد العازمي = محمد سعيد الكويتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| سلم بن الحجاج ٢٦، ١٠٤، ١٠٤، ١١٧، ١١٣، ١٢٠، ١٢٨، ١٢٨،     |
|----------------------------------------------------------|
| 371 _ 771, 701, 701, 801                                 |
| عاویة بن سفیان                                           |
| كحول                                                     |
| نلا على التركماني نلا على التركماني                      |
| لملا علي آل سليمان ٢٢٠٥٥                                 |
| [ ن ]                                                    |
| ننجاشي                                                   |
| لنسائي ٤٧، ١٠٨، ١٣٣، ١٣٤، ١٤١، ١٥٢ ــ ١٥٥، ١٦٢، ١٦٢، ١٧٠ |
| ممان الألوسي                                             |
| ت<br>لنووي                                               |
| [ 🛋 ]                                                    |
| لهرويا                                                   |
| لهيثميل ١٠٨، ١٣٦                                         |
| [ ي ]                                                    |
| زید بن هارون                                             |
| سار بن برز ۱۶۳                                           |
| وسف بن أحمد الثلاثي                                      |
| وسف البدر ۷۰، ۵۸، ۵۹                                     |
| وسف القناعي                                              |
| ونس السامراثي ۲۸، ۵۰۰ ونس السامراثي ۲۸، ۵۰۰              |
| [الأبناء]                                                |
| بن الأثير ١١١، ١٤٧، ١٥٥٠                                 |
| · ·                                                      |

| 108 | بن ثابت                                             |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 120 | بن جرير الطبري                                      |
|     | بن الجارود                                          |
| ٥٧  | بن الجوزي                                           |
| ۱۳  | بن أبي حاتم ۱۳٤،                                    |
|     | بن حبان                                             |
|     | بن حبيب المالكي                                     |
| ۲۲۱ | ۔<br>بن حجر ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۳۱       |
|     | بن ضویان                                            |
| 177 | بن عباس ۱۳۰، ۱۰۰، ۱۰۰، ۱۱۱، ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۳۳، ۱۶۴، ۱۶۵ |
|     | بن عمر                                              |
|     | بن قاسم                                             |
|     | بن قدامة                                            |
|     | بن القيم                                            |
|     | بن أبي ليلى                                         |
|     | ۔<br>بن ماجه                                        |
|     | -<br>بن مسعود                                       |
| 177 | -<br>بن مُفلح ۱۲۲،۱۷۷                               |
| 109 |                                                     |
|     |                                                     |
|     | [الكني]                                             |
| 107 | ليو ثور                                             |
|     |                                                     |
|     |                                                     |
|     | ابو حنيفة۱٤٧                                        |

| ۱۳  | ۲.  | ۱، | ۲, | ٨   | 4 | ١١ | ۲۳ | , , | ۱، | ١ | ٦ | 6 | ١ | ٠, | ٨ | 6          | ١. | ٠١ | 1   | ٠ ' | ۱ ٤ | ١ | • |  |  |  |                |  |  |    |      |    |    | رد   | دار  | ابو |
|-----|-----|----|----|-----|---|----|----|-----|----|---|---|---|---|----|---|------------|----|----|-----|-----|-----|---|---|--|--|--|----------------|--|--|----|------|----|----|------|------|-----|
| ٠١٥ |     |    |    |     |   |    |    |     |    |   |   |   |   |    |   |            |    |    |     |     |     |   |   |  |  |  |                |  |  |    |      |    |    |      |      | •   |
| ۱۲۳ |     |    |    |     |   |    |    |     |    |   |   |   |   |    |   |            |    |    |     |     |     |   |   |  |  |  |                |  |  |    |      |    |    |      |      |     |
| ۱۰۸ |     |    |    |     |   |    |    |     |    |   |   |   |   | •  |   | . <b>.</b> |    |    |     |     |     |   |   |  |  |  |                |  |  | نی | i.a. | دم | J١ | عة   | زر   | أبو |
| 100 |     |    |    |     |   |    |    |     |    |   |   |   |   |    |   |            |    |    |     |     |     |   |   |  |  |  |                |  |  |    |      |    |    |      |      |     |
| 111 |     |    |    |     |   |    |    |     |    |   |   |   |   |    |   |            |    |    |     |     |     |   |   |  |  |  |                |  |  |    |      |    | ä  | مالي | Ji   | أبو |
| ۱۳۸ |     |    |    | •   |   |    |    | •   |    |   |   |   |   |    |   |            |    |    |     |     |     |   |   |  |  |  |                |  |  |    |      |    | i  | یدة  | ع    | أبو |
| 148 |     |    | •  |     |   |    | •  |     |    | • |   |   |   |    | • |            |    |    | •   |     |     |   |   |  |  |  |                |  |  |    |      |    | :  | وانة | ع    | أبو |
| 170 |     |    |    |     |   |    |    |     |    |   |   |   |   |    |   |            |    |    |     |     |     |   |   |  |  |  |                |  |  |    |      |    |    |      |      |     |
| 4   | •   |    |    |     |   |    |    | •   |    |   |   |   |   |    |   |            |    |    |     |     |     |   |   |  |  |  | <br>           |  |  |    |      |    | لي | معا  | ِ ال | أبو |
| ۱۰۰ |     |    |    |     |   |    |    |     |    |   |   |   | • |    | • |            |    |    | • • |     |     |   |   |  |  |  | <br>           |  |  |    |      |    |    | بىر  | ِ نه | أبو |
| 177 | ، ۱ | ۳  | •  | ۱ ، | 1 | •  |    |     |    |   |   |   |   |    |   |            |    |    |     | •   |     |   |   |  |  |  | <br>. <b>.</b> |  |  |    |      |    | ā  | ريرا | , هر | أبو |
| 178 | ۱،  | ٥١ | /  | ، ۱ | ٤ | ٨  | 6  | ١   | ١  | • |   |   |   |    |   |            |    |    |     |     |     |   |   |  |  |  |                |  |  |    |      |    |    | لمي  | يه   | أبو |



ا المرفع (هميرا) المستست عليه الموالية

# (٤)

## فهرست الكتب

اسم الكتاب

| [1]                                        |
|--------------------------------------------|
| الإِحسان في تقريب ابن حبان                 |
| الأُحكام السلطانية، للماوردي               |
| الأحكام في أصول الأحكام، للآمدي            |
| أخصر المختصرات، للبلباني ٢، ١٣، ٧٧، ٨٥، ٨٨ |
| أدب الرسائل بين الألوسي والكرملي 30        |
| الإصابة، لابن حجر                          |
| الأعلام، للزركلي ١٦٥، ٥٩، ٧٣، ١١٨، ١٦٦     |
| أعلام العراق، للأثري ٢٨، ٥٤، ٥٦            |
| إعلام الموقعين                             |
| الإقناع، للحجاوي١٥٠ ٧ ــ ٧ ، ١٧ ــ ٢، ١٥٩  |
| الإنصاف، للمرداوي الإنصاف، للمرداوي        |
| [ب]                                        |
| البدر الطالع، للشوكاني                     |

الصفحة

#### [ت]

| ناريخ حوادث بغداد والبصرة، للسويدي    |
|---------------------------------------|
| تاريخ الكويت، للرشيد المرشيد هم       |
| تحذير المسلمين، لعبد العزيز الرشيد ٤٥ |
| نحفة الأشراف، للمزي                   |
| نحفة الخواص، لمحمد بيرم               |
| تخريج أحاديث البيضاوي، للعراقي        |
| التاريخ الكبير، للبخاري               |
| تفسیر ابن جریر ۱۱۶، ۱۱۶، ۱۱۶، ۱۱۶ ما  |
| تفسير الرازي                          |
| تنبيه النبيه لأحمد بن عيسى            |
| التنقيح، للمرداوي١٩                   |
| تهذیب تاریخ ابن عساکر، لابن بدران     |
| تهذيب الكمال، للمزي                   |
| تهذيب اللغة، للأزهري                  |
| تهذیب التهذیب، لابن حجر               |
| لهديب اللهديب، لا بن حجر              |
| النيسير على مدهب السافعي              |
| [ٹ]                                   |
| الثمرات اليانعة                       |
| [ج]                                   |
| الجواهر المضية                        |
| جلاء العينين، للألوسي                 |

| [ح]                                                    |
|--------------------------------------------------------|
| حاشية أخصر المختصرات، لابن بدران١٣٠٦                   |
| حاشية الجمل على شرح المنهج ٣٣ ، ٣٢                     |
| حاشية الروض المربع، للعنقري                            |
| حاشية شرح الغاية، للباجوري                             |
| حاشية المنتهى للبهوتي                                  |
| حديقة السرائر، للبيتوشي ۲۶، ۸۶ مديقة السرائر، للبيتوشي |
| حياة القاسمي لابنه ظافر                                |
| [خ]                                                    |
| حالدون في تاريخ الكويت، للنوري                         |
| [ د ]                                                  |
| لدر المنتثر، للألوسي                                   |
| لدر المنثور، للسيوطي                                   |
| يوان المتنبـي                                          |
| [ ¿ ]                                                  |
| يل طبقات الحنابلة، لابن رجب                            |
| [,]                                                    |
| د المحتار، لابن عابدين ١٦٥                             |
| لرسالة الحميدية، للطرابلسي                             |
| وضة الناظر، لابن قدامة                                 |
| [ س ]                                                  |
| لسحب الوابلة، لابن حميد ١٤                             |

اسم الكتاب

| ٥٩ ، | سلك الدرر، للمرادي                       |
|------|------------------------------------------|
| 18   | سنن أبسي داود                            |
| ١٣٥  | -<br>سنن الترمذي                         |
| ۱۰۸  | سنن سعيد بن منصور                        |
| 177  | سنن الدارقطني                            |
| 127  | -<br>سنن النسائي                         |
| 140  | سنن النسائي الكبرى ۱۰۸، ٤٧               |
|      | السيل الجرار، للشوكاني                   |
|      | ت                                        |
|      | •                                        |
| ٧٦   | شرح الرحبية، للهيتمي                     |
|      | شرح صحيح مسلم، للنووي۱٤٨ ، ١٤٨ ، ١٤٨     |
| **   | شرح عقيدة الأصبهاني، لابن تيمية          |
| ١٠٥  | شرح عمدة الأحكام، لابن بدران             |
|      | شرح مختصر الخرقي، لأبسي يعلى ١٥٧، ١٥٨    |
| 189  | شرح مختصر الطوفي                         |
|      | شرح المقاصد، للتفتازاني                  |
| ۲.   | شرح منتهى الإرادات، للبهوتي ۸، ۱۸ شرح    |
| 17   | شرح النونية، لأحمد بن عيسى               |
|      | [ ص ]                                    |
| 177  | صحيح البخاري۱۳۱، ۱۳۴ صحيح البخاري        |
| ١٣٤  | صحیح مسلم                                |
|      | صفحات من تاريخ الكويت للقناعي ٥٩، ٩٩، ٦٩ |
|      | اع]                                      |
| **   | العقل والنقل، لابن تيمية                 |
|      |                                          |

| العقود الياقوتية، لابن بدران٥٠ ٣٣، ٨٥                 |
|-------------------------------------------------------|
| علماء بغداد في القرن الرابع عشر، للسامرائي ٥٤، ٥٤، ٥٤ |
| علماء نجد، لابن بسام                                  |
| العين والأثر، للمواهبـي                               |
|                                                       |
| [ ف ]                                                 |
| فتاوی محمد بن إبراهیم                                 |
| الفتاوى الكويتية والقازانية، لابن بدران               |
| فتح الباري، لابن حجر                                  |
| فتح المنان، للألوسي ٢٥                                |
| فتح القدير، للشوكاني ٢١                               |
| فتوى الخواص في حل ما صيد بالرصاص، للحمراوي            |
| الفروع، لابن مفلح                                     |
| [ 4 ]                                                 |
| كشاف القناع، للبهوتي                                  |
| 109 . EV . ET                                         |
| كشف الأسرار، للإسكندراني ويسم                         |
| الكشاف، للزمخشري                                      |
| الكفاية                                               |
| [ • ]                                                 |
| مجمع الزوائد، للهيثمي ١٠٨، ٣٦١                        |
| مختصر طبقات الحنابلة، للشطي١٥                         |
| المعجم الصغير، للطبراني                               |
| المعجم الكبير، للطبراني                               |

| ودي                                          | مروج الذهب، للمسع      |
|----------------------------------------------|------------------------|
|                                              | مسند أحمد              |
| سی                                           |                        |
| ي                                            | مشكل الآثار، للطحار    |
| 'بن عبد الهادي                               | مغني ذوي الأفهام، لا   |
| ٠١٦٤ ، ١٣٨ ، ١٣٧ ، ٤٠                        |                        |
| تيمية ١٦٣،١٤٨                                |                        |
| 140                                          | •                      |
| ٠٠٠٠ ١٥، ١٥، ١٥، ١٥، ١٥، ١٥، ١٥، ١٥، ١٥، ١٥، | المنتهى، لابن النجار   |
| شملان ٦٤                                     | من تاريخ الكويت، لل    |
| ، للحاتم                                     | من هنا بدأت الكويت     |
| ريان                                         | منار السبيل، لابن ضر   |
| لابن تيمية ۲۲، ۵۳                            | منهاج السنة النبوية، ا |
|                                              |                        |
| ٠٠٠٠ ٢١١، ٣٠١، ٣٢٠                           | الميزان للذهبي         |
| [ ن ]                                        |                        |
| ران                                          | نزهة الخاطر، لابن بد   |
| و عقیل عقیل                                  | النصائح الكافية، لابز  |
| للقاسمي ٢٥                                   |                        |
| يث، لاَبن الأثير ١١١، ١٤٧، ١٥٥، ١٥٦          | النهاية في غريب الحد   |
| ي                                            |                        |
| ۸۱ ،۷٤                                       | نيل المآرب، للتغلبــي  |
| [ ھـ ]                                       |                        |
| <b>££</b>                                    | الهداية، للمرغيناني    |
|                                              |                        |



### (٥) فهرست الموضوعات

| الموضوع                                                    | فحة<br> |
|------------------------------------------------------------|---------|
| تصدیر تصدیر                                                | ۲       |
| مقدمة التحقيق مقدمة التحقيق                                | c       |
| بداية الأسئلة والأجوبة                                     | ٧       |
| الشيخ أحمد بن عيسي وأجوبته في حكم الخيوط المموهة           |         |
| بالفضة وحكم الخياطة بها۷ ، ۸ ، ۷                           | ٨       |
| السؤال الثاني: في المقبرة إذا غُيرت٩ ١٠٠٩                  | ١.      |
| السؤال الثالث: في الخارج من اللبن مشوباً بالدم١٠ ١١، ١١    | 11      |
| صورة الجواب بخط ابن عيسى المجواب بخط ابن عيسى              | ١٢      |
| اجوبة اخرى لابن عيسى ١٣ _ ١٥ _                             |         |
| السؤال الأول: في مسألة الوجود وتأخير الجواب عليه           | ۱۷      |
| السؤال الثاني: في ضيق المسجد في الجمعة عن أهله١٧           | ۱۷      |
| السؤال الثالث: في قول الفقهاء إذا ثبتت رؤية الهلال بمكان   |         |
| أو بلد لزم الصوم                                           | ۱۹      |
| السؤال الرابع: هل لا يجب تعريف لقطة الدنانير ٢٠،١٩         | ۲.      |
| السؤال الخامس: في الصيد المقتول ببندق الرصاص ٢١،٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ۲۱      |

الموضوع

| السؤال السادس: هل ترك كل مسنون مكروه ٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| العودة إلى السؤال الأول والبجواب عليه ٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| صورة جواب السؤال لابن عيسى ٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الشيخ علي الألوسي وجوابه في القصر والفطر للغواصين ٢٥ ــ ٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| صورة جواب الشيخ على الألوسي ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الشيخ محمد سعيد من علماء بغداد وجوابه أيضاً في القصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| والفطر للغواصين ٣٦ _ ٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| صورة من جوابه ۳۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الملا وجوابه في حكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| التصرف في مقابر المسلمين بالبناء والزراعة ٣٥ _ ٣٧ _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| صورة من جوابه ألم المستحدث الم |
| الشيخ عبد القادر بن بدران وجوابه في الهيئة والهندسة ونحوهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| صورة من جوابه ۲۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الشيخ محمود بن سليمان الحنبلي وأجوبته في السفتجة، وقضاء الصلوات،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| والوصية وهو آخر الأجوبة والأسئلة ٤٦ ـــ ٤٩ ــــ ٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| رسالة الشيخ عبد العزيز الرشيد إلى جمال الدِّين القاسمي ٥٠ ـ ٥٣ ـ ٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| صلة الشيخ عبد العزيز الرشيد بالألوسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رسالة نادرة من العلَّامة نعمان الألوسي إلى أحد علماء الكويت ٥٥ ــ ٥٧ ــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الوجيه يوسف البدر وترجمة مؤرخ نجد ابن بشر له ۸۵، ۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ذكر بعض وجهاء الكويت ومحبتهم لأهل العلم ٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| زيارة المؤرخ عبد الرحمٰن السويدي للكويت وم، ٦٠، ٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| زيارة الشيخ رشيد رضا للكويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| زيارة عبد العزيز الثعالبي للكويت وإكرام أهلها له ٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| صورة من رسالة الشيخ نعمان الألوسي إلى أحد علماء الكويت ٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

الموضوع

| 77         |     | •   |   |   | • |   |     | •   |     |      | •   | ٦.   | البد  | ٦    | يسف   | ي يو | . في | بشر  | بن   | ١ų   | كتبو | ي َ   | الت  | بذة  | ن الن | ة مر              | صور      |
|------------|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|-----|------|-----|------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|-------------------|----------|
| ٦٤         |     | • • |   |   |   |   | _   | سيف | ن م | ن بر | אנ  | ئىم  | به نا | رج   | ، الو | إلى  | ي .  | مالب | الث  | ريز  | العز | بدا   | ة ع  | سال  | ن ر•  | ة مر              | صور      |
| 70         |     |     |   |   |   |   |     | • , |     |      |     |      |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |      |      |       |                   | صور      |
| 77         |     |     |   |   |   |   | _   | لمف | الخ | الله | ر ا | عبا  | بخ    | لشي  | ی ا   | ، إل | دی   | المه | ب ا  | لباء | الأ  | داء   | ، غا | ناب  | ن ک   | ة مر              | صور      |
| ٦٧         |     |     | • |   |   |   | ڹ   | لنو | الف | ف    | کش  | ب '  | تار   | ِلک  | بدر   | د ال | اود  | ، ال | وق   | مرز  | یه ، | وج    | ، ال | لك   | ن تە  | ة مر              | صور      |
| ٧٠         | _ ٦ | ٨   |   |   |   |   |     |     |     |      |     |      |       |      | _     |      |      |      |      |      |      |       |      |      |       |                   | إجازا    |
| ٧٠         | ٠٦٩ | 1   |   |   |   |   |     |     |     |      | مي  | از،  |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       |      |      | _     |                   | ذکر ن    |
| ٧٠         |     |     |   |   |   |   |     |     | •   |      | -   |      |       |      |       |      | _    |      |      |      |      |       |      |      |       |                   | الشيخ    |
| ٧١         |     |     |   |   |   | • | • • |     |     |      | Ļ   | . مج | عاز   | ر ال | باعا  |      | يخ   | للش  | هر   | لأز  | ء اا | لما   | ة ع  | ماز  | ن إ-  | ة مر              | -<br>صور |
| ٧٢         |     |     |   |   |   |   |     |     |     |      |     |      |       | ىد   | ساء   | , م  | سيخ  | الا  | ملى  | ں د  | يسو  | ع ع   | ابر  | اءة  | ن قر  | ة مر              | صور      |
| ٧٢         |     |     |   |   |   |   |     |     |     |      |     |      |       |      |       |      | •    | فانه | JI.  | عمد  | ~    | يخ    | الش  | ط    | ن خ   | ة مر              | صور      |
| ٧٣         |     |     |   |   |   |   |     |     |     | ني   | بها | الن  | بخ    | الشب | ی ا   | عل   | ءته  | وقرا | ي و  | صل   | مود  | JI,   | ري   | . نو | حمل   | خ م               | الشيغ    |
| ٧٣         | ٠   |     |   |   |   |   |     |     |     |      |     |      |       |      |       |      |      |      |      |      |      |       | يت   | کو   | ي اا  | ۔<br>خ ف <u>ر</u> | النسا    |
| ٧٣         |     |     |   |   |   |   |     |     |     |      |     |      | •     |      |       |      |      |      |      |      |      |       |      | عيد  | مسي   | بن                | علي      |
| ٧٣         |     |     |   | • |   |   |     |     |     |      |     |      | •     |      |       |      |      |      |      |      | ڔ    | اعم   | القن | لي   | ن عا  | ن بر              | عثما     |
| <b>V</b>   | ۲۷، |     |   |   |   |   |     |     |     |      |     |      |       |      |       |      |      | رس   | فار  | بن   | الله | بد    | ع ع  | . بر | حما   | خ م               | الشيغ    |
| <b>V</b> £ |     |     |   |   |   |   |     |     |     |      |     |      | •     |      |       |      |      | v    | ئار، | ن ف  | ه ب  | ۔ انا | عبا  | بن   | مد    | خ ح               | الشيا    |
| <b>V</b> £ |     |     |   |   |   |   |     |     |     |      |     |      |       |      |       |      | ي    | سان  | لعد  | د اا | حما  | , م   | بن   | الله | عبد   | سي ،              | القاخ    |
| <b>V</b> £ |     |     |   |   |   |   |     |     |     |      |     |      |       |      |       |      | یع   | مطر  | ن ال | عمرا | لرح  | د اا  | عب   | بن   | يف    | اللط              | عبد ا    |
| <b>V</b> £ |     |     |   |   |   |   |     |     |     |      |     |      |       |      |       |      |      |      |      |      |      | زيد   | . ال | حمل  | , م   | د بن              | سعو      |
|            |     |     |   |   |   |   |     |     |     |      | ن   | يان  | د-    | بن   | U     | خلة  | ن ·  | الله | بد ا | ع ع  | ىيخ  | الث   | مع   | ف    | مطا   | ة ال              | خاتم     |
| <b>V</b> 0 | ۲۷، |     |   |   |   |   |     |     |     |      |     |      |       |      |       |      |      | طار  | طو   | بخا  | ال   | ىخ    | بنس  | امه  | هتم   | وا                |          |
| ۸٤.        | _ v | ٨   |   |   |   |   |     |     |     |      |     |      |       |      |       |      |      |      |      | ٠ (  | ماخ  | النس  | ط    | نطو  | ن خ   | ج مر              | نماذ     |
| ۸٥         |     |     |   |   |   |   |     |     |     |      |     | ٠.   | اح    | رو   | الأ   | ضة   | روو  | نیق  | نحة  | ى ا  | ة ف  | نمد   | معن  | خ اا | نسن   | ۔<br>ب ال         | ۔<br>وصف |

الموضوع

| ۸٧    | وصف النسخة المعتمدة في تحقيق درة الغواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47.   | صورة المخطوطات المعتمدة في التحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٠٤.  | بداية الأسئلة في روضة الأرواح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۰٤   | بداية الأجوبة ألم المراس بالمراس المراس المر |
| ۱۱۲.  | أصل الهجرة والكلام عليها وعلى الأحاديث الواردة فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 114.  | فصل في الكلام على محبة الكفار وموالاتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۲۱.  | فصل في تلف الدّين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 177   | -<br>فصل فيمن تقدم الصلاة عليه في الجنازة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۲۸.  | فصل فيمن طلب إلى حكم الشريعة وأعرض عنها ١٣٢ ــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | فصل في حكم من أعرض عن حكم شريعة، وهل ماله حلال؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 179   | وهل هو مرتد أم لا؟ ١٢٨،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | فصل ف <i>ي</i> تعلم الأمور الواجبة على كل مكلف، وحكم مسألة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 188.  | تعلم لغات الدين لا يدينون بدين الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12.   | فصل في سياق الأحاديث الواردة في جزيرة العرب والكلام عليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 124   | بداية رسالة درة الغواص في حكم الذكاة بالرصاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 124   | صورة السؤال الموجه من الشيخ عبد العزيز الرشيد إلى ابن بدران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 122   | المسألة الأولى في بيان حكم الذبح رمياً بالرصاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 £ £ | سياق الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية والاستنباط منهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 127   | قياس صيد الرصاص على مسألة المعراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | الجامع بين الرصاص والبندقية والمعراض غير موجودة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 171.  | لثلاثة وجوه وذكرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 170   | المسألة الثانية هل يجب أن يكون الصيد في الحلق واللبة مطلقاً؟ ١٦١ ـــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 170   | خاتمة الرسالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14.   | تنمة في حكم الصيد بالرصاص والمؤلفات فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|           | لفهارس العامة :            |
|-----------|----------------------------|
| ۱۷٤ _ ۱۷۳ | (١) فهرست الآيات القرآنية  |
| ۱۷۸ _ ۱۷۰ | (٢) فهرست الأحاديث النبوية |
| 144_144   | (٣) فهرست الأعلام          |
| 190_191   | (٤) فهرست الكتب            |



ا المرفع (هميرا) المستست عليه الموالية

#### من آثار المحقق

- ١ كتاب الأوائل، للحافظ أحمد بن عمرو بن أبي عاصم، المتوفى
   سنة ٢٨٧هـ، دار الخلفاء الكويت ــ ١٤٠٥هـ.
- ٢ \_ فضل علم السلف على علم الخلف، للحافظ زين الدين
   عبد الرحمٰن بن رجب الحنبلي، المتوفى سنة ٧٩٥هـ، دار
   البشائر الإسلامية بيروت \_ لبنان ١٤١٦هـ.
- تور الاقتباس في مشكاة وصية النبي ﷺ، لابن عباس، للحافظ
   ابن رجب الحنبلي، المتوفى سنة ٧٩٥هـ، دار البشائر الإسلامية
   بيروت ــ لبنان ١٤١٤هـ.
- ٤ \_ تفسير سورة الإخلاص، لابن رجب الحنبلي، المتوفى سنة
   ٧٩٥هـ، دار الصميعي، الرياض ١٤١٢هـ.
- تفسير سورة النصر، للحافظ ابن رجب الحنبلي، المتوفى سنة
   ٧٩٥هـ، دار الصميعي، الرياض، ١٤١٢هـ.
- ت خل العلم للحافظ شمس الدين الذهبي، المتوفى سنة ٧٤٨هـ،
   مكتبة الصحوة الإسلامية الكويت ١٤٠٤هـ.

- ٧ ــ تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في منهاج البيضاوي، للحافظ العراقي، المتوفى سنة ٨٠٦هـ، دار البشائر الإسلامية بيروت ــ لبنان ١٤٠٩هـ.
- ٨ ــ التنقيح في حديث التسبيح (شرح حديث: كلمتان حبيبتان إلى الرحمٰن)، للحافظ ابن ناصر الدين الدَّمشقي، المتوفى سنة
   ٨٤٢هـ، دار البشائر الإسلامية بيروت ــ لبنان ١٤١٣هـ.
- ٩ ــ تحفة الإخباري بترجمة البخاري، للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي، المتوفى سنة ١٤١٨هـ، دار البشائر الإسلامية بيروت ــ لبنان ١٤١٣هـ.
- ١٠ حتاب الأربعين، للحسن بن سفيان المتوفى سنة ٣٠٣هـ، دار
   البشائر الإسلامية، بيروت \_ لبنان ١٤١٤هـ.
- ١١ ــ صفحات في ترجمة الإمام السفاريني، (تأليف) دار البشائر
   الإسلامية بيروت ــ لبنان ١٤١٣هـ.
- ۱۲ ــ علامة الكويت الشيخ عبد الله الخلف الدحيان حياته وآثاره،
   (تأليف) مركز البحوث والدراسات الكويتية، الكويت
   ۱٤۱٥ ــ.
- ۱۳ ــ ثلاث تراجم نفيسة للحافظ الذهبي، المتوفى سنة ٧٤٨هـ، دار
   ابن الأثير الكويت ١٤١٥هـ.
- 14 ــ الخطب المنبرية، للعلامة عبد الله بن خلف بن دحيان، بيت التمويل الكويتي، الكويت ١٤١٦هـ.

- 10 \_ نوادر مخطوطات علَّمة الكويت الشيخ عبدالله الخلف الدحيان، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت 1817 هـ.
- 17 \_ أخصر المختصرات للبلباني مع حاشيته، لابن بدران دار البشائر الإسلامية بيروت \_ لبنان ١٤١٦هـ.
- ۱۷ \_ مشيخة فخر الدِّين ابن البخاري، المتوفى سنة ١٩٠هـ، (عناية وفهرسة للأحاديث) الكويت \_ الأمانة العامة للأوقاف
   ١٤١٦ هـ.
- ١٨ \_ أضواء على الحجج الوقفية الأصلية في الأمانة للأوقاف
   (إعداد)، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت ١٤١٦هـ.

ا المرفع (هميرا) المستست عليه الموالية